#### A-PDF PageMaster Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِكَفْوُظَة الطّبْعَةُ الْأُوْلِيَ

٢٠١٥ ـ ١٤٣٦

التَّجْلِيْدُالْفَيْقُ شُرِكة فُؤاد البِعينُو التَّصَايِد م. ١٩. بَيْرُوتَ - لَيْنَان

www.daraldeyaa.com



DAR ALDEYAA

For Printing & Publishing

ص. ب. ٢٤٦٦ مولي الرمزالبربيري ، ١٤ ٣ ٢ ٠١ تلفاكس: ١٨٠٠ ٥٩٦٥٢٢٦٥٠٠٠

نقال. ۲۸۰ ۲ ۹۹۳۹ و ۲۰۹۰

info@daraldeyaa.com



#### الموزعون المتمدون

C دولة الكويت،

نقال: ۹۹۳۹٦٤٨٠ تلیفاکس: ۲۲٦٥٨١٨٠ دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي

الملكة العربية السعودية ،

هاتف: ۲۰۰۱۹۳۳ – ۲۰۰۱۰۰۰ فاکس هاتف: ۲۹۲۰۱۹۲ فاکس فاکس: ۴۹۳۷۱۳۰ هاتف: ۲۲۱۱۷۱۰

مكتبة الرشد - الرياض دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جدة

هاتف: ۲۱۲٦۳۸۱۲۳۳ فاکس: ۲۲۱۲۳۸۸۱۷۰۰

 الجمهورية التركية: مكتبة الارشاد - اسطنبول الجمهورية اللبنانية ،

فاکس: ۸۵۰۷۱۷

دار إحياء التراث العربي ـ بيروت شركة التمام بيروت كورنيش المزرعة

هاتف: ۱۷۰۷۰۳۹

 الجمهورية العربية السورية، دار الفجر ـ دمشق ـ حلبوني

تليفاكس: ۲۲٤۱۱۱٤٤١ محمول: ۲۲۲۳٦۲۳۳

فاکس: ۲٤٥٣١٩٣

 جەھورىية مصسر العربية، دار البصائر . القاهرة . زهراء مدينة نصر

الملكة الأردنية الهاشمية، تلفاكس: ٤٦٤٦١١٦ دار الرازي - عمان - العبدلي دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ـ عمان

هاتف: ۱۶۲۵۳۳۹۰ تلفاکس: ۲۲۵۳۳۸۰

الجمهورية اليمنية،

هاتف: ۱۷۱۳۰ فاکس: ۱۸۱۳۰

هاتف: ۲۲۲۸۳۱٦

مكتبة تريم الحديثة ـ تريم

هاتف: ۹۹۹۲۰۲۹۹۹ - ۸۳۲۸۳۳۲۲۲۰

) دولة ليبيا: مكتبة الوحدة -- طرابلس شارع عمرو إبن العاص

 الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، شركة الكتب الإسلامية ـ نواكشوط A ITS VIEW TO TO TO TYPY

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكناك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لفة أخَرَى دون اليحصول على إذن خطي من الناشَر.







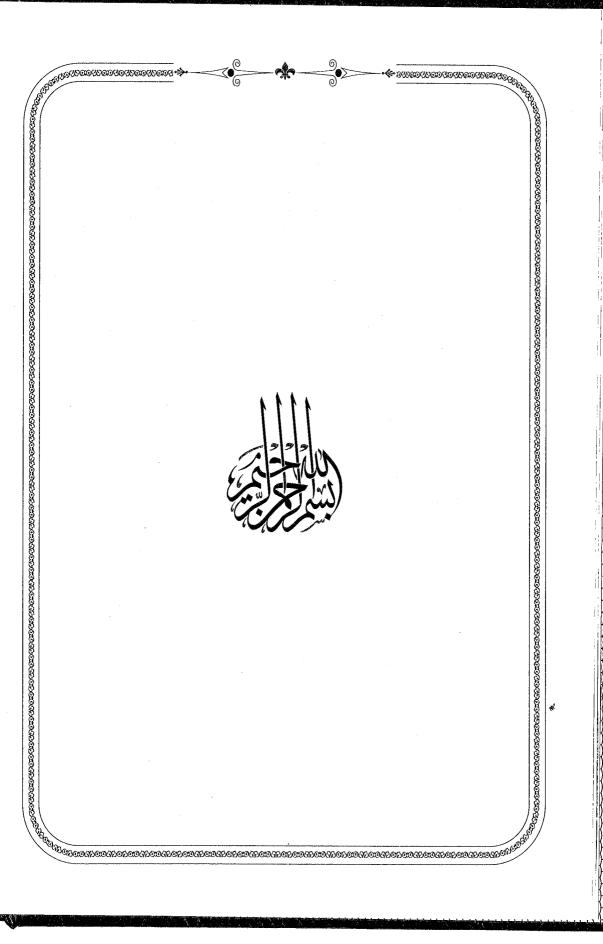

#### \*X8

## شَيِّاللَّالِكُمْ الْحَالِقَةُ الْحَالِمُ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِعَقَائِدِ الإِيمَانِ، وَأَوْضَحَ مَعَالِمَهَا بِالحُجَجِ وَالبُرْهَانِ، وَسَلَكَ بِأَهْلِ السُّنَّةِ سُبُلَ التَّحْقِيقِ، وَحَفِظَهُمْ مِنْ سُلُوكِ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَإِمَامِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وَإِمَامِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ المُدْسِلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، إلَى مَقَامِ الصِّدْقِ المَكِينِ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّينَ، وَأَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ.

وَبَعْدُ، فَإِنَّ العُلُومَ الدِّينِيَّةَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ مَوْضُوعَاتُهَا، وَتَعَدَّدَتْ مَسَائِلُهَا وَأَبْحَاثُهَا، تَرْجِعُ بِالأَسَاسِ إِلَى القُرْآنِ العَظِيمِ، وسُنَّةِ نَبِيِّنَا الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ أَوْلَى تِلْكَ العُلُومِ بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحَقَّهَا بِالتَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالنَّشْرِ وَالتَّعْمِيمِ: وَأَصُولِ الدِّينِ، وَأَنَّ أَرْقَى المَناهِجِ وَأَسْمَاهَا فِي تَقْرِيرِ عَلْمُ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ، وَأَنَّ أَرْقَى المَناهِجِ وَأَسْمَاهَا فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِهِ وَأَدِلَتِهِ هُوَ مَنْهَجُ الكِتَابِ المُبِينِ وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ.

قَالَ الإِمَامُ السَّنُوسِيُّ رَحَهُ اللَّهُ: إِنَّ جَمِيعَ مَا تَعَرَّضَ لَهُ أَهْلُ الحَقِّ مِنَ اللَّوْآنِ الأَدِلَّةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ نُقْطَةٌ مِنْ بَحْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ اللَّوْآنِ العَظِيمِ، غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ بَدَّلُوا العِبَارَةَ، وَوَضَعُوا أَلْفَاظًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا العَظِيمِ، غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ بَدَّلُوا العِبَارَةَ، وَوَضَعُوا أَلْفَاظًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا

لِقَصْدِ التَّقْرِيبِ تَعَلَّمًا وَتَعْلِيمًا، وَذَلِكَ لَا حَجْرَ فِيهِ فِي جَمِيعِ العُلُومِ بِالتُّفَاقِ العُلَمَاءِ المُقْتَدَى بِرَأْيِهِمْ(۱).

وَقَالَ الإِمَامُ الألُوسِي فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ [النحل: ٢-٣]: شَرَعَ تَعَالَى فِي تَحْرِيرِ الدَّلائِلِ العَقْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ الَّذِي هُوَ المَقْصَدُ الأَعْظَمُ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾، وقَدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾، وقَدْ فَكَرَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ . تَعَالَى شَأْنُه وعَظُمَ بُرْهَانُهُ . قَدِ اسْتَوْفَى أَدِلَةً لَتَوْحِيدِ وَاتِّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى أَسْلُوبِ التَّوْحِيدِ وَاتِّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى أَسْلُوبِ التَّوْحِيدِ وَاتِّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى أَسْلُوبِ التَّوْحِيدِ وَاتِّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى أَسْلُوبِ التَّوْحِيدِ وَاتِّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى أَسْلُوبِ بَيْنَ دَلَالَةِ المَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ، وَالنَّعْمَةِ عَلَى المُنْعِمِ، وَالتَّعْمَةِ عَلَى الشَّرُكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْكِ (٢).

وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الكُتْبِ الَّتِي سَلَكَتْ مَسْلَكَ القُرْآنِ العَظِيمِ فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِ وَأَدِلَّةِ عَقَائِدِ الدِّينِ، وَإِبْرَازِ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ» لِلْإِمَامِ أَبِي الفَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيِّ الغَرْنَاطِيِّ رَحْلِيَكَانَهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيِّ الغَرْنَاطِيِّ رَحْلِيكَانَهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيِّ الغَرْنَاطِيِّ رَحْلِيكَانَهُ وَالْمُولَاقِيسِ إِلَّا أَنَّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ الجَنَّةِ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثُواهُ، فَعَلَى كَثْرَةِ المُؤلِّقاتِ فِي هَذَا الفَنِّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ الجَنَّابَ يَكُادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الفَنِ الكَتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوْضُوحُ هَذَا الغَرَابِ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوْضُوحُ الْمَوْلِي مَنْ عَيْثُ عَلْمَا الْمُؤَلِّي الْمُؤَلِّي مِنْ عَيْثُولِ الْمَؤْلِي وَلَا الْمَالِي الْمَوْلِي الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُولِ الْمَؤْلِي مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوْضُوحِ المُؤْلِينَ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

<sup>(</sup>١) المنهج السديد في شرح كفاية المريد (ص٧١) تحقيق أ.مصطفى مرزوقي، دار الهدى.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (ج۱۶/ص۹٦)

العِبَارَةِ وَظُهُورُ الأَدِلَّةِ، فَقَدِ اسْتَوْعَبَ أُمَّهَاتِ المَسَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ، وَجَرَّدَهَا مِنَ المَسَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ، وَجَرَّدَهَا مِنَ المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الأَدِلَّةُ القَطْعِيَّةَ العَقْلِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ، وَخَتَمَهَا بِنَصَائِحَ جَلِيلَةٍ إِذَا عَمِلَ بِهَا المُسْلِمُ عَاشَ عِيشَةً مَرْضِيَّةً.

هَذَا، وَبَعْدَ أَنْ يَسَّرَ اللهُ لَنَا بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ العِنَايَةَ بِكِتَابِ «الْأَنْوَارِ السَّنِيَّة فِي الْأَلْفَاظِ السُّنِيَّةِ» لِلْإِمَامِ ابْنِ جُزَيِّ، وَطِبَاعَتَهُ بِدَارِ الإِمَامِ ابْنِ عُرَفَةَ بِتُوفِيقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ عَرَفَةَ بِتُوفِيقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ المُبَارَكِ النَّافِعِ، غَيْرَ أُنِّي لَمْ أَتَحَصَّلْ آنذَاكَ إِلَّا عَلَى مُصَوَّرَةٍ مِنْ نُسْخَةٍ المُبَارَكِ النَّافِعِ، غَيْرَ أُنِّي لَمْ أَتَحَصَّلْ آنذَاكَ إِلَّا عَلَى مُصَوَّرَةٍ مِنْ نُسْخَةٍ يَتِيمَةٍ لَهُ مِنْ خِزَانَةِ القَرُويِيِّينَ بِفَاسٍ، وَكَانَتْ صُورَتُهَا رَدِيئَةً لِلْغَايَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ اعْتَنَيْتُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا.

ثُمَّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَلَتْنِي صُورَةٌ نَقِيَّةٌ جَلِيَّةٌ لِنَفْسِ تِلْكَ النَّسْخَةِ الَّتِي لَا أُخْتَ لَهَا فِيمَا هُو مَعْرُوفُ مِنْ مَكْتَبَاتِ العَالَمِ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ أَحْبَابِنَا فِي اللهِ تَعَالَى مِنَ الَّذِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ لِنَشْرِ العِلْمِ: سُمُوِّ الشَّيْخِ سَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ القاسِمِيِّ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ لِنَشْرِ العِلْمِ: سُمُوِّ الشَّيْخِ سَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ القاسِمِيِّ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ سَعْدَاوِي، جَزَاهُمَا اللهُ عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ، فَجَدَّدْتُ العَزْمَ عَلَى إِكْمَالِ العِنَايَةِ بِهِ وَنَشْرِهِ، فَتَمَّ ذَلِكَ بِفَضْلِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ.

وَأَمَّا عَمَلِي فِي هَذَا الكِتَابِ فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى مُحَاوَلَةِ ضَبْطِ النَّصِّ ضَبْطًا جَيِّدًا وَشَكْلِهِ بِالكَامِلِ، وَتَخْرِيجِ آيَاتِهِ وَأَحَادِيثِهِ، وَفَهْرَسَتِهَا مَعَ المَوْضُوعَاتِ، كَمَا أَكْثَرْتُ مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ مَبَاحِثِهِ مِنْ نَفْسِ كَلَامِ المَوْضُوعَاتِ، كَمَا أَكْثَرْتُ مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ مَبَاحِثِهِ مِنْ نَفْسِ كَلَامِ

-X81

الإِمَامُ ابْنِ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِهِ النَّفِيسِ المُسَمَّى بِـ «التَّسْهِيل لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ»، مُعْتَمِدًا عَلَى أَفْضَلِ تَحْقِيقٍ لَهُ ظَهَرَ إِلَى حَدِّ الآنَ، وَهُوَ لِلدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ سَعْدَاوِي، وَالَّذِي صَدَرَ عَنِ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَةِ سَنَةَ سَنَةَ سَعَدَاوِي، وَالَّذِي صَدَرَ عَنِ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَةِ سَنَةَ سَنَةً ١٤٣٣هـ/١٠٢م.

هَذَا، وَنَسْأَلُ اللهَ مَوْلَانَا العَظِيمَ، بِجَاهِ نَبِيّهِ المُصْطَفَى الكَرِيمِ، أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا وَعَلَى أَحِبَّتِنَا وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ دُنْيَا وَأُخْرَى بِالسَّشْرِ الجَمِيلِ، وَالعَفْوِ وَالغُفْرَانِ لِ بِلَا مِحْنَةٍ لِ لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ، وَأَنْ يُطَهِّر بِتَوْبَةٍ الجَمِيلِ، وَالعَفْو وَالغُفْرَانِ لِ بِلَا مِحْنَةٍ لِ لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ، وَأَنْ يُطَهِّر بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ مَقْبُولَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى الوَفَاةِ ظَوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنَنَا مِمَّا تَلَوَّثُنَا بِهِ مِنْ دَنَسِ صَادِقَةٍ مَقْبُولَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى الوَفَاةِ فَوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنَنَا مِمَّا تَلَوَّثُنَا بِهِ مِنْ دَنَسِ العُيُوبِ، وَأَنْ يُمُتِّعَنَا بِرِضَاهُ العَيُوبِ، وَأَنْ يُمُتَّعَنَا بِرِضَاهُ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَأَنْ يُمَتِّعَنَا بِرِضَاهُ عَنَا فِي زُمْرَةِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَأَنْ يُمَتِّعَنَا بِرِضَاهُ عَنَا فِي الْعَلْحِينَ المُفْلِحِينَ المَا فَي العَاجِلِ وَالآجِلِ وَيَجْعَلَنَا بِجُودِهِ وَكَرَمِهِ مِنْ حِزْبِهِ النَّاجِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم.

#### ڪر ڪتبه نزارحمٽ دي

يوم الأحد ٢٦ ذو القعدة ١٤٣٥هـ الموافق لـ ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، وقد كانت بداية استئناف العناية به يوم ١٩٠١م، الموافق لـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٤م، والمُرْسِّرِ الشاهدة ١٩٠٤م، والمُرْسِّرِ الشاهدة ١٩٠٤م،



# ترجمة موجزة للإمام! بي القاسم بن جزي (١)

هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ جُزَيِّ الكَلْبِيُّ، يُكَنَّى أَبَا القَاسِم، مِنْ أَهْل غَرْنَاطَةَ ، وَذَوِي الأَصَالَةِ وَالنَّبَاهَةِ فِيهَا ، وُلِدَ عَامَ (٦٩٣هـ).

كَانَ رَحِمَهُ أَلِلَهُ عَلَى طَرِيقَةٍ مُثْلَى مِنَ الْعُكُوفِ عَلَى العِلْم، وَالاشْتِغَالِ بِالنَّظَرِ، وَالتَّقْيِيدِ، وَالتَّدْوِينِ، فَقِيهًا، حَافِظًا، قَائِمًا عَلَى التَّدْرِيس، مُشَارِكًا فِي فُنُونٍ: مِنْ عَرَبِيَّةٍ، وَأَصُولٍ، وَقِرَاءَاتٍ، وَحَدِيثٍ، وَأَدَب، حَافِظًا لِلتَّفْسِيرِ، مُسْتَوْعِبًا لِلْأَقْوَالِ، جمَّاعَةً لِلْكُتُب، مُلُوكِيَّ الخِزَانَةِ، حَسَنَ المَجْلِسِ، مُمْتِعَ المُحَاضَرَةِ، صَحِيحَ البَاطِنِ.

تَقَدَّمَ خَطِيبًا بِالمَسْجِدِ الأَعْظَمِ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ، فَاتُّفِقَ

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة: «الإحاطة» لابن الخطيب (ج٣/ص٢٠)، «نفح الطيب» (جه/ص١٤٥)، «أزهار الرياض» (ج٣/ص١٨٤) كلاهما للمقري، «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص٢٩٥) «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص٢٣٨)، «الفكر السامي» للحجوي (ج7/ص 27)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (ج7/ص 723)، «شجرة النور الزكية» لمخلوف (ص٢١٣)، «الأعلام» للزركلي (ج٦/ص٢٢١)، «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني (ج١/ص٦٠٦).

\*X8(

عَلَى فَضْلِهِ، وَجَرَى عَلَى سَنَنِ أَصَالَتِهِ.

قَرَأَ عَلَى الأُسْتَاذِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (ت٨٠٧هـ)، وَأَخَذَ عَنْهُ الْعَرَبِيَّةَ وَالْفِقْةَ وَالْحَدِيثَ وَالْقُرْآنَ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الكَمَّادِ (ت٢٧هـ)، وَلَازَمَ الْخَطِيبَ الْفَاضِلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ رُشَيْدٍ (ت٢٧هـ)، وَلَازَمَ الْخَطِيبَ الْفَاضِلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ رُشَيْدٍ (ت٢١٧هـ)، وَأَبَا المَجْدِ بْنَ الأَحْوَصِ، وَالقَاضِي أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرْطَالٍ، وَالأَسْتَاذَ النَّظَّارَ المُتَفَنِّنَ أَبَا القَاسِمِ قَاسِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّاطِ.

وَتَخَرَّجَ بِهِ الكَثِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الدِّينِ بْنُ الخَطِيبِ (ت٢٧٦هـ)، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الخَشَّابِ (ت٢٧٦هـ)، وَكَذَا أَوْلاَدُهُ (ت بعد ٢٧٦هـ)، وَكَذَا أَوْلاَدُهُ الثَّلاَثَةُ وَهُمْ: أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكَاتِبُ (ت٧٥٧هـ)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكَاتِبُ (ت٧٥٧هـ)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ .

أَلُّفَ الْإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ جُزَيِّ الكَثِيرَ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ فِي فُنُونٍ شَتَّى، مِنْهَا:

\* تَفْسِيرُ القُرْآنِ المُسَمَّى بـ «التَّسْهِيل لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ» طُبعَ مَرَّاتٍ ، وَأَفْضَلُهَا بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ السَّعْدَاوِيِّ، طَبْعَةُ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَة ، ٢٠١٢م.

\* وَكِتَابُ «وَسِيلَة المُسْلِمِ فِي تَهْذِيبِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

\* وَكِتَابُ «الأَنْوَارِ السَّنِيَّةِ فِي الأَلْفَاظِ السُّنَيَّةِ». طُبعَ بِعِنَايَتِنَا بِدَارِ الإَمَامِ ابْنِ عَرَفَة بِتُونِسَ.

\* وَكِتَابُ «الدَّعَوَات وَالأَذْكَار المُخَرَّجَةُ مِنْ صَحِيحِ الأَخْبَارِ». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

\* وَكِتَابُ «القَوَانِين الفِقْهِيَّة فِي تَلْخِيصِ مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنْبَلِيَّةِ». وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مَرَّاتٍ وَمُتَدَاوَلٌ، وأولى طبعاته بنشر عبد الرحمن بن حمدة اللزام الشريف، ومحمَّد الأمين الكتبي بتونس سنة ١٣٤٤هـ/١٩٦٦).

\* وَكِتَابُ «تَقْرِيب الوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ». وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مَرَّاتٍ وَمُتَدَاوَلٌ أَيْضًا.

﴿ وَكِتَابُ ﴿ النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينَ ﴾ . وَهُوَ هَذَا الكِّينَ ﴾ . وَهُو هَذَا الكِتَابُ ، وَلَمْ يُطْبَعْ مِنْ قَبْلُ .

\* وَكِتَابُ «المُخْتَصَرِ البَارِعِ فِي قِرَاءَةِ نَافِع». لَهُ طَبْعَاتُ، مِنْهَا طَبْعَةُ دَارِ الرِّفَاعِيِّ وَدَارِ القَلَمِ العَرَبِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ فَتْحِي العُبَيْدِيِّ، سَنَةَ كَادِ الرِّفَاعِيِّ وَدَارِ القَلَمِ العَرَبِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ فَتْحِي العُبَيْدِيِّ، سَنَةَ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

\* وكتاب «أصول القراء الستة غير نافع». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

\* وكتاب «الفوائد العامة في لحن العامة». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

وله فهرسة كبيرة اشتملت على جملة كثيرة من أهل المشرق والمغرب. مَفْقُودةٌ إِلَى الآنَ.

وَمِنْ شِعْرِهِ رَحِمَهُ أَللَّهُ:

لِكُلِّ بَنِي اللَّنْيَا مُرَادٌ وَمَقْصَـدٌ لِأَبْلُغَ فِي عِلْم الشَّرِيعَةِ مَبْلَغًا فَفِي مِثْلِ هَذَا فَلْيُنَافِسْ أُولُو النُّهَى فَمَا الْفَوْزُ إِلَّا فِي نَعِيمٍ مُؤَّبَدٍ

وله في الجناب النبوي:

أَرُّومُ امْتِـدَاحَ الْمُصْـطَفَى فَيَرُدُّنِـي وَمَنْ لِي بِحَصْرِ الْبُحْرِ وَالْبَحْرُ زَاخِرٌ وَلَـوْ أَنَّ كُـلَّ الْعَـالَمِينَ تَأَلُّـفُوا فَأَمْسَكْتُ عَنْهُ هَيْسَةً وَتَأَدُّبًا وَرُبَّ سُكُوتٍ كَانَ فِيهِ بَلَاغَةٌ

وَإِنَّا مُــرَادِي صِــحَّةٌ وَفَــرَاغُ يَكُونُ بِهِ لِي لِلجِنَانِ بَلَاغُ وَحَسْبِيَ مِنْ دَارِ الْغُـرُورِ بَـلَاغُ بِهِ العَيْشُ رَغْدٌ وَالشَّرَابُ يُسَاغُ

قُصُورِيَ عَنْ إِدْرَاكِ تِلْكَ الْمَنَاقِبِ وَمَنْ لِي بِإِحْصَاءِ الْحَصَى وَالكَوَاكِب عَلَى مَدْحِهِ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْضَ وَاجِب وَخَوْفًا وَإِعْظَامًا لِأَرْفَع جَانِب وَرُبُّ كَلَامِ فِيهِ عَتْبُ لِعَاتِبِ

تُوفِّيَ الإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ جُزَيِّ شَهِيدًا يَوْمَ الكَائِنَةِ بطَرِيف فِي

سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمائَة (٧٤١هـ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ نَقَلَ التُّنْبُكْتِيُّ فِي كِتَابِهِ «نَيْلِ الابْتِهَاجِ» عَنِ الحَضْرَمِيِّ فِي فَهْرَسِتِهِ قَوْلَهُ: شَيْخُنَا الفَقِيهُ الجَلِيلُ الأُسْتَاذُ المُقْرِئُ الخَطِيبُ العَالِمُ المُتَفَنِّنُ المُصَنِّفُ الحَسِيبُ المَاجِدُ الصَّدْرُ المُعَظَّمُ الفَاضِلُ الشَّهِيدُ بِوَقِيعَةِ طَرِيف، قَالَ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ الوَزِيرُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ ذِي الوَزَارَتَيْنِ ابْنُ الحَكِيم: أَنْشَدَنِي يَوْمَ الْوَقِيعَةِ مِنْ آخِرِ شِعْرِهِ قَوْلَهُ:

وَمَطْلَبِي مِنْ إِلَهِي الوَاحِدِ البَارِي تَمْحُو ذُنُوبِي وَتُنْجِينِي مِنَ النَّارِ إِلَّا الصَّوَارِمُ مِنْ أَيْمَانِ كُفَّارِ

قَصْدِي المُؤمَّلُ فِي جَهْرِي وَإِسْرَارِي شَـهَادَةٌ فِـي سَـبِيلِ اللهِ خَالِصَـةً إنَّ المَعَاصِيَ رِجْسٌ لَا يُطَهِّرُهَا

ثُمَّ قَالَ: فِي اليَوْمِ أَرْجُو أَنْ يُعْطِينِي اللهُ مَا سَأَلْتُهُ فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ.

#### المخطوط المعتمد في العناية بكتاب النور المبين.

هِيَ النُّسْخَةُ الوَحِيدَةُ فِيمَا عُلِمَ في مَكْتَبَاتِ العَالَم، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِطْعَةٍ ضِمْنَ مَجْمُوعِ بِخَزَانَةِ القَرَوِيِّينَ بِفَاسَ، يَحْمِلُ رَقم ٧٢١، وَيَقَعُ كتاب النور المبين فِي ٢٦ لوحة، خَطَّها مَغْرِبِيٌّ، وَقَدْ رُمِّمَتْ أَطْرَافُهَا لِمَا لَحِقَهَا مِنَ الخُرُومِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ الرُّطُوبَةِ. وَفِيمَا يَلِي نَمَاذِجُ مِنْ أُوَّلِهَا وَآخِرهَا.

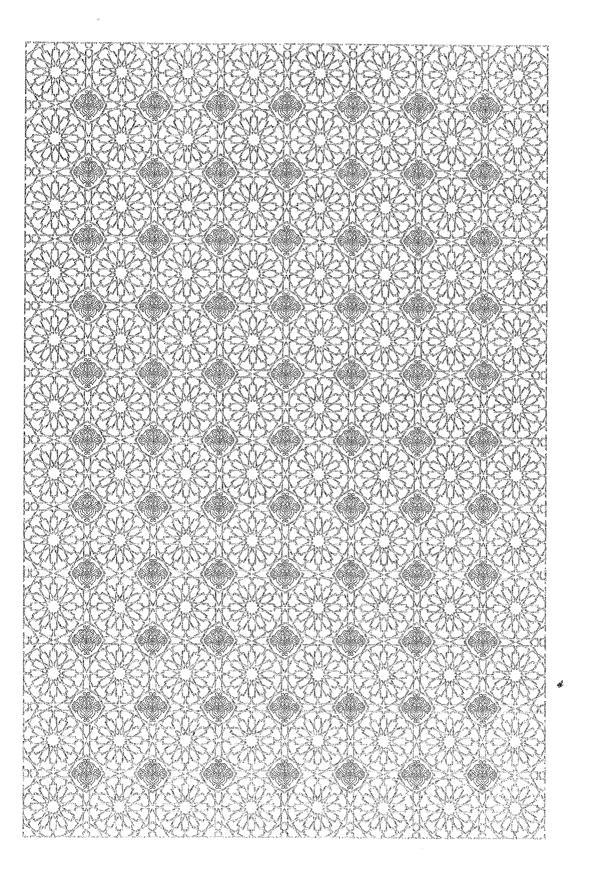

مهورا المنتقان المنتق

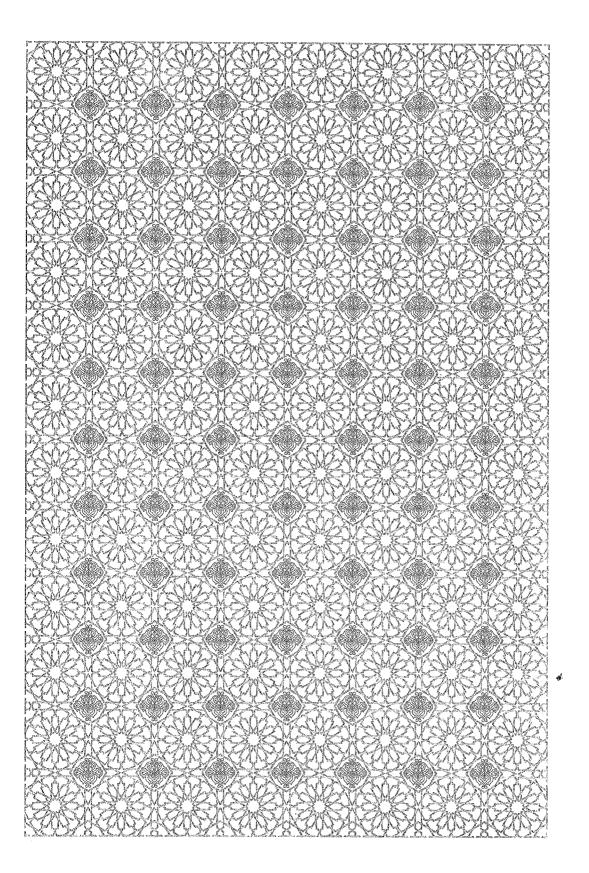







الصفحة الأولى من المخطوط



الصفحة الأخيرة من المخطوط

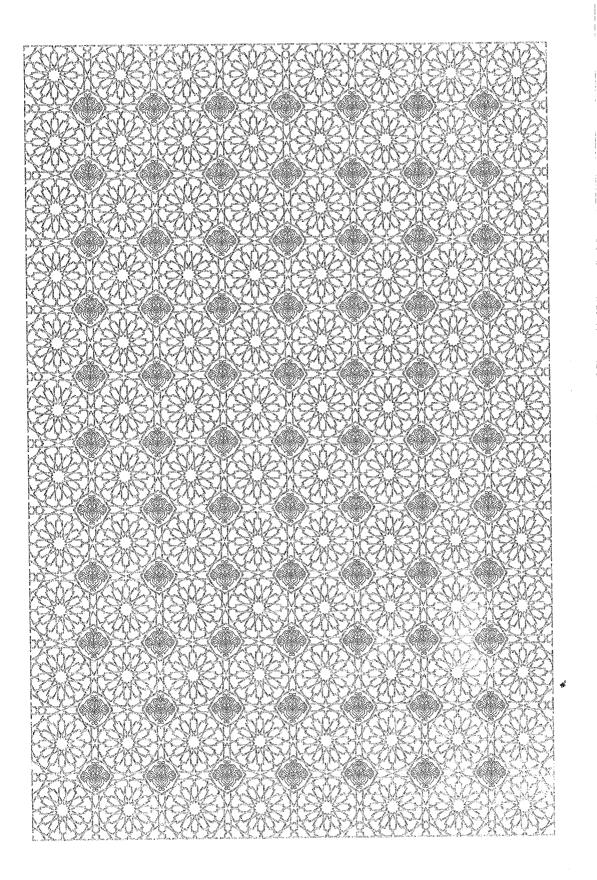



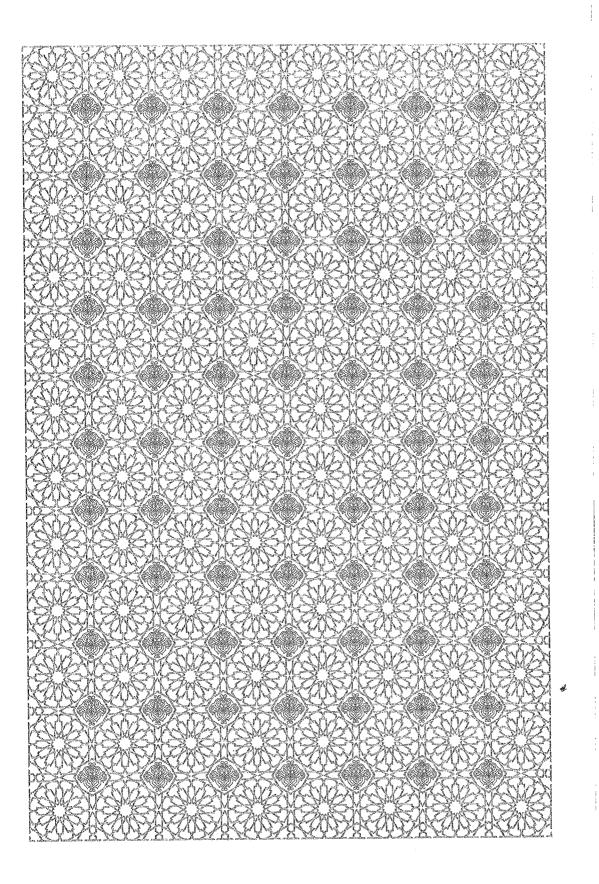

#### **◆X**(€)

## بِسْ مِلْلَهِ ٱلرَّمْكِزِ ٱلرَّحِي مِ

صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ الفَقِيهِ العَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَحَالِلْهُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَحَالِلْهُ عَنْهُ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَدْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابُ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أَدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:

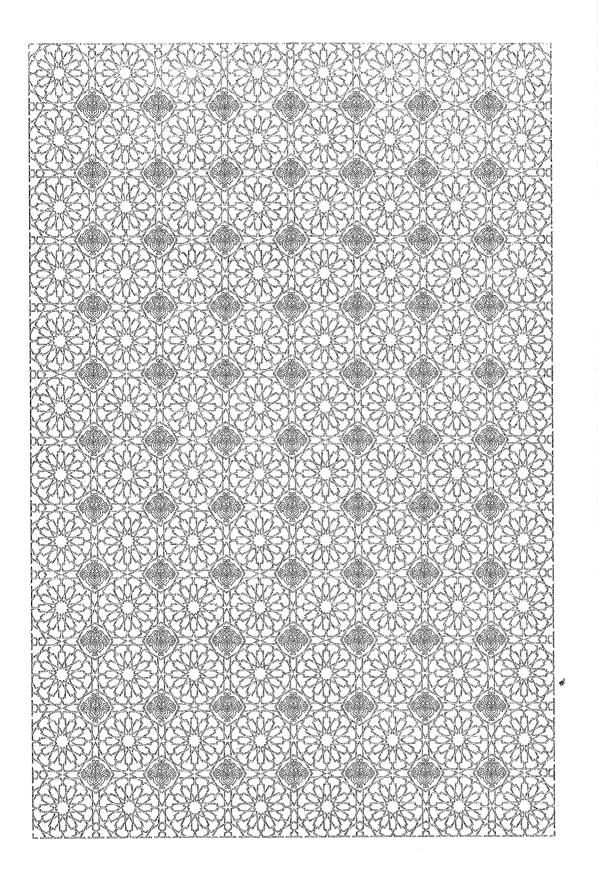

#### \*X&

## بِنْ مِلْكَةِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرُ الحَسِيبُ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ أَجْمَدَ بْنِ الفَقِيهِ العَلِيمِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَحَيَسُهُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَحَيَسُهُ عَنْهُ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَدْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابُ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أُدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:

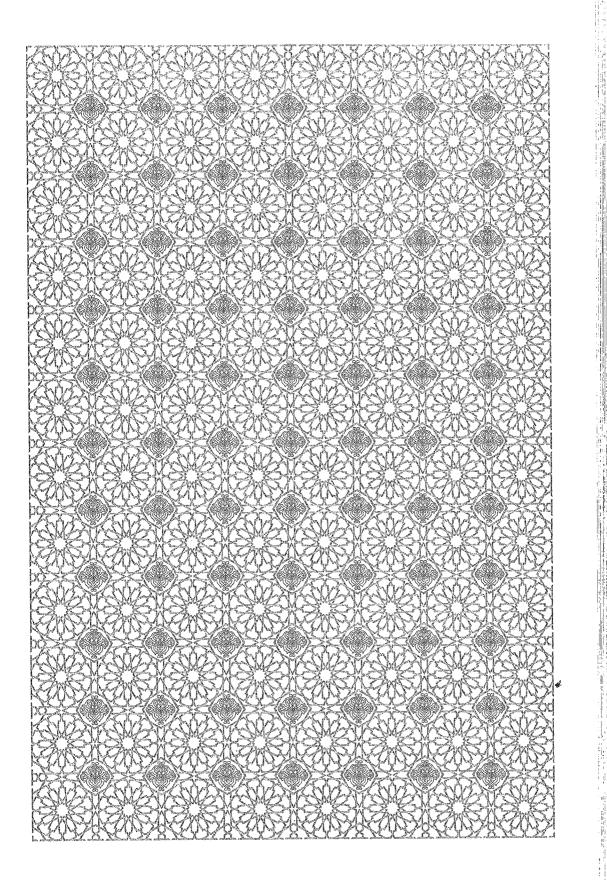

ji.

#### →X**&**(

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

## صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرُ الحَسِيبُ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ الفَقِيهِ العَالِمِ الوَزِيرِ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَيَلِهُ عَنهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَضَيَلِهُ عَنهُ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَّذْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابُ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أَدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:

**→**X&{

\* المَقْصَدُ الأُوَّلُ: ذِكْرُ الأَدِلَّةِ وَالبَرَاهِينِ عَلَى عَقَائِدِ الدِّينِ؛ لِيَرْتَقِيَ النَّاظِرُ فِيهَا عَنِ التَّقْلِيدِ إِلَى العِلْمِ اليَقِينِ.

\* المَقْصَدُ الثَّانِي: كَوْنُ تِلْكَ الأَدِلَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا مَأْخُوذَةً مِنَ الْقُرْآنِ، إِذْ هُوَ حُجَّةُ اللهِ الكُبْرَى وَحَبْلُهُ المَتِينُ، وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

\* المَقْصَدُ الثَّالِثُ: أَنَّا اقْتَصَرْنَا عَلَى أُمَّهَاتِ المَسَائِلِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ، وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ طُرُقِ بِهَا الشَّلِفُ، وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ طُرُقِ الشَّرِيعَةُ وَتَكَلَّمَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الخِصَامِ وَالْجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الكَلَامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْخِصَامِ وَالْجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الكَلَامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْخِصَامِ وَالْجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الكَلَامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الفِرَقِ الْوُرُقِ الْوَلْقَ مَنْ حَصَّلَ هَذَا الْكِتَابَ سَالِكًا عَلَى المَحَجَّةِ البَيْضَاءِ، مُتَمَسِّكًا بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى.

وَيَشْتَمِلُ هَذَا الكِتَابُ عَلَى ثَلَاثِ قَوَاعِدَ وَخَاتِمَةٍ:

\* القَاعِدَةُ الأُولَى: فِي الكَلَامِ فِي الإِلَهِيَّاتِ.

\* وَالْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْكَلَامِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالطَّحَابَةِ.

\* وَالْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الكَلَامِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ.

وَالْخَاتِمَةُ: فِي وَصِيَّةٍ نَافِعَةٍ تُنَاسِبُ مَقْصَدَ الْكِتَابِ.



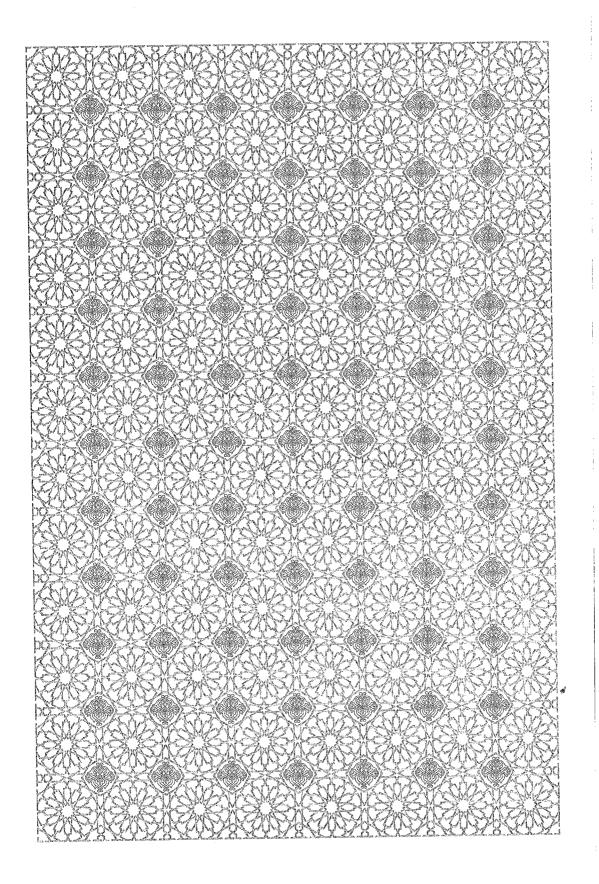



# 

## في إثبات وجودالمة تعالى وهورت العالمين وخالق المحلق أجمعين

وَاعْلَمْ أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى وُجُودِهِ سُبْحَانَهُ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى عَدَدُهَا أَوْ يُبْلَغَ أَمَدُهَا ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَمُرْشِدٌ إِلَيْهِ.

وَلْنُلَخِّصِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَسَالِك:

﴿ الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: الاَسْتِدُلَالُ بِمَا نَصَبَهُ مِنَ الْآيَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْمَوْجُودَاتِ.

مِنَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالجِبَالِ وَالبِحَارِ وَالبِّعَارِ وَالنَّبَاتِ وَالجَبَالِ وَالبِحَارِ وَالرِّيَاحِ وَالأَمْطَارِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا صَانِعًا صَنَعَهَا، وَخَالِقًا أَبْدَعَهَا.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] (١) الآيَنَيْنِ ·

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ذَكَرَ المَخْلُوقَاتِ لِلتَّنبِيهِ عَلَى الاعْتِبَارِ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ=



وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠] إِلَى آخِرِ الآيَاتِ السِّتِّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَهُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا ﴾ [النبأ: ٦] (١)، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافَا ﴾ [النبأ: ١٦].

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى الْمَوْجُودَاتِ فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا

= وَالحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالرِّيَاحِ وَالأَمْطَارِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَذُلُّ بِالْعَقْلِ عَلَى عَشَرَةِ أُمُورٍ، وَهِي: أَنَّ اللهُ مَوْجُودٌ؛ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ دَلِيلٌ عَلَى الصَّانِعِ لَا مَحَالَةَ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا هُو؛ ﴿ أَفَمَن يَعَلَّقُ كَمَن لَا يَعْلَقُ ﴾ مَحَالَةَ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا هُو؛ ﴿ أَفَمَن يَعَلَّقُ كَمَن لَا يَعْلَقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وأَنَّهُ حَيُّ، قلريرٌ، عَالِمٌ، مُريدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ الأَرْبَعَ مِنْ شُرُوطِ الصَّانِعِ؛ إِذْ لَا تَصْدُرُ صُنْعَةٌ عَمَّنْ عُدِمَ صِفَةً مِنْهَا، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ؛ لِأَنَّةُ صَانِعٌ لِلْمُحْدَثَاتِ، الصَّانِعِ ؛ إِذْ لَا تَصْدُرُ صُنْعَةٌ عَمَّنْ عُدِمَ صِفَةً مِنْها، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ؛ لِأَنَّةُ صَانِعٌ لِلْمُحْدَثَاتِ، وَأَنَّهُ بَاقٍ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا فِي الحُدُوثِ، وَأَنَّهُ بَاقٍ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونِ مِعْلَهَا فِي الحُدُوثِ، وَأَنَّهُ بَاقٍ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ وَاتَ وَتَدْبِيرِهِ لِلْمُخْلُوقَاتِ وَتَدْبِيرِهِ لِلْمُعَرِضِ الاَسْتِذُلَالِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَحَدْانِيَّتِهِ . (التسهيل، ص ٥٥).

(١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هُنَا هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ عَلَى جِهَةِ التَّوْقِيفِ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى الكُفَّارِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ مِنَ البَعْثِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الإِلهَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خِلْقَةِ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ العِظَامِ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرُهَا حُجَّةً عَلَى التَّوْحِيدِ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ هُو الْإِلهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. (التسهيل لعلوم التنزيل، ص ٤٥٤).



المَعْنَى، وَذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا.

وَانْظُرْ \_ وَفَقَكَ اللهُ \_ إِلَى أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهِيَ نَفْسُكَ، فَإِنَّكَ رَوْهَ وَفَقَكَ اللهُ \_ إِلَى أَقْرَبِ الغَرِيبِ مَا فِيهِ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ، تَرَى فِيهَا مِنَ الصَّنْعِ العَجِيبِ وَالتَّذْبِيرِ الغَرِيبِ مَا فِيهِ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ، وَلِذَلِكَ نَبَّهَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ الإِنْسَانَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلِي نَبُهُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ الإِنْسَانَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهُ عَلَى خَلْقِهِ اللهِ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ اللهِ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ اللهُ عَلَى فَوْلِهِ : ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِك لَهِ اللهُ مِنونَ : ١٥] ، وَقَالَ: ﴿ وَفِي آنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] (١) .

فَمَا أَعْجَبَ تَرْتِيبَ خَلْقِ الإِنْسَانِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَتَرْكِيبَ عِظَامِهِ وَعُرُوقِهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا، وَاخْتِصَاصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمَنْفَعَتِهِ، وَسَرَيَانَ الغِذَاءِ إِلَى كُلِّ عُضْوِ عَلَى قَدَرِهِ، وَاخْتِلَافَ القُوى المَخْلُوقَةِ فِيهِ، وَسَرَيَانَ الغِذَاءِ إِلَى كُلِّ عُضْوِ عَلَى قَدَرِهِ، وَاخْتِلَافَ القُوى المَخْلُوقَةِ فِيهِ، وَتَخْصِيصَهُ بِالعَقْلِ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ البَهَائِمِ، وَكَيْفَ يُبْصِرُ بِالعَيْنَيْنِ، وَيَخْصِيصَهُ بِالغَيْنَيْنِ، وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ، وَيَبْطِشُ بِاليَدَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي لَا تَنْقَضِي وَلَوْ قُطِعَتْ فِي نَظَرِهَا الأَعْمَارُ، فَلَا شَكَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُدَبِّرِ دَبَرَهُ وَخَالِقٍ أَتْقَنَهُ.

ثُمَّ انْظُرْ فَترَى فِي العَالَمِ مَوْجُودَاتٍ أَعْظَمُ مِنَ الإِنْسَانِ: كَالسَّمَاءِ، وَالأَرْضِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِيهَا مِنْ عَظَمَةِ الخِلْقَةِ وَعَجَائِبِ الحِكْمَةِ مَا لَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ وَفِي آنَفُسِكُم ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي خِلْقَةِ الإِنْسَانِ مِنَ الآيَاتِ وَالعِبَرِ، وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: الإِنْسَانُ نُسْخَةٌ وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: الإِنْسَانُ نُسْخَةٌ مُخْتَصَرَةٌ مِنَ العَالَم كُلِّهِ. (التسهيل، ج١/ص ٣٧١)



تُحِيطُ بِهِ الأَفْهَامُ.

وَقَدْ نَبَّهُ اللهُ عَلَى هَذَا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَا اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْجِبَالُ أَرْسَلُهَا لَيْ اللهُ مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ﴾ [النازعات: ٢٧] (١) ، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَٱلْجِبَالُ أَرْسَلُهَا لَيْ مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ﴾ [النازعات: ٣٣ - ٣٣] ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَصَّحَبُرُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَصَحَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] (١).

ثُمَّ انْظُرْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، جَمَادٍ أَوْ حَيِّ، يَظْهَرُ لَكَ فِيهِ لَطَائِفُ الْحَكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعُ مُسْتَقِلُّ لِطَائِفُ الحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعُ مُسْتَقِلُّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ، فَمَا أَعْظَمَ بُرْهَانَ الله! وَمَا أَكْثَرَ الدَّلَائِلَ عَلَى اللهِ! وَمَا أَكْثَرَ الدَّلَائِلَ عَلَى اللهِ!

وَلِلسَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ هَاهُنَا ثَلَاثَةَ سُؤَالَاتٍ:

\* السُّوَّالُ الأَوَّلُ: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَوْجُودَاتِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: هَذَا تَوْقِيفٌ قُصِدَ بِهِ الاسْتِدْلَالُ عَلَى البَعْثِ؛ فَإِنَّ النَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ قَادِرُ عَلَى خَلْقِ الأَجْسَادِ بَعْدَ فَنَائِهَا. (التسهيل، ج٢/ص ٣٣٥)

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: «الخَلْقُ» هُنَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى المَفْعُولِ، وَالمُرَادُ بِهِ الاسْتِدْلَالُ عَلَى البَعْثِ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ النَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى كِبَرِهَا قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ البَعْثِ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ النَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى كِبَرِهَا قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ بَعْدَ فَنَائِهَا. وَقِيلَ: المُرَادُ تَوْبِيخُ الكُفَّارِ المُتَكَبِّرِينَ، كَأَنَّهُ قَالَ: خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَمَا بَالُ هَوُّلَاءِ يَتَكَبَّرُونَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَصْغَرِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَمَا بَالُ هَوُّلَاءِ يَتَكَبَّرُونَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَصْغَرِ مَنْ أَصْغَرِ مَنْ الْقُرْآنِ، ولِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: مَخْلُوقَاتِهِ وَأَحْقَرِهِمْ ؟! وَالأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ لِوُرُودِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ، ولِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: هِإِنَّ السَّاعَة لَالِيكَةُ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ [غافر: ٥٥]. (التسهيل، ج٢/ص ٢٥٤)



مُحْدَثَةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا مُتَغَيِّرَةُ الصِّفَاتِ بِالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ الأُمُورِ الطَّارِئَاتِ، وَذَلِكَ يَنْفِي عَنْهَا الاتِّصَافَ بِالقِدَمِ، وَيَقْضِي عَلَيْهَا بِالحُدُّوثِ بَعْدَ العَدَمِ.

وَجَرَى لَهُ هَذَا فِي صِبَاهُ قَبْلَ البُلُوغِ وَالتَّكْلِيفِ، وَقِيلَ: بَلْ قَالَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: قَوْلُهُ: ﴿هَلَاارَتِي ﴾ قَوْلُ مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الحَقِّ وَأَقْرَبُ إِلَى رُجُوعِ الخَصْمِ ، ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا أُحِبُ الْحَكْمِ الْمُتَغَيِّرِينَ ؛ لِأَنَّ التَّغَيُّرُ دَلِيلٌ عَلَى الْحُدُوثِ ، وَالحُدُوثُ لَيْسَ مِنْ صِفَةِ الْإِلَهِ . (التسهيل ، ص ٢٥)

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ احْتَجَّ بِالأُفُولِ دُونَ الطُّلُوعِ وَكِلَاهُمَا دَلِيلٌ عَلَى الحُدُوثِ لِأَنَّهُ مَا الْبِيَّالُ مَن حَالٍ إِلَى حَالٍ؟ فَالجَوَابُ: أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالُ مَعَ الْحَيْفَاءِ وَاحْتِجَابِ. (التسهيل، ص٥٥)



تَقْرِيرًا لِقَوْمِهِ وَرَدًّا عَلَيْهِمْ (١).

1-8-36

- وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَعْدُومًا، وَيُشَاهِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ مَعْدُومًا، وَيُشَاهِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدُ حِينُ (٢) مِن أَلدَّهُ لِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩].

وَكَذَلِكَ يُشَاهِدُ النَّبَاتَ يُوجَدُ بَعْدَ العَدَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفَجَ بَهِيجٍ ﴾ الْمُآءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفَجَ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥].

<sup>(</sup>١) وَقَدْ رَجَّحَ الإِمَامُ ابْنُ جُزَيِّ فِي «التَّسْهِيلِ» أَنَّ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - كَانَ مُنَاظِرًا لِقَوْمِهِ، مُقَرِّرًا عَلَيْهِمْ وَجْهَ بُطْلَانِ عِبَادَتِهِمْ لِلْكَوَاكِبِ، مُشِيرًا إِلَى دَلِيلِ حُدُوثِهَا الْمَبْنِيِّ عَلَى أُفُولِهَا وَذَهَابِهَا وَتَعَيُّرِهَا، فَقَالَ: «وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَتَكْلِيفِهِ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّوْبِيخِ لَهُمْ، وَهَذَا بُلُوغِهِ وَتَكْلِيفِهِ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّوْبِيخِ لَهُمْ، وَهَذَا أَرْجَحُ ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿إِنِي بَرِيَ مُ مِمَّا مُثَمْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٨]، ولا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَهُو مُنْفَرِدٌ فِي الغَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَاجَّةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ ذَلِكَ وَهُو مُنْفَرِدٌ فِي الغَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَاجَّةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالكَوَاكِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمُ الخَطَأَ فِي كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالكَوَاكِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمُ الخَطَأَ فِي دِينِهِمْ، وَأَنْ يُوشِدَهُمْ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْهَا إِلَهًا ؛ لِقِيَامِ وَحُدَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى حُدُوثِهَا وَقُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَعُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَخُرُوبَهَا وَعُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَغُرُوبَهَا وَعُرُوبَهَا وَعُرُوبَهَا وَعُرُوبَهَا وَعُرُوبَهُا وَعُرُوبَهُا وَعُرُوبَهَا وَعُرُوبَهُا وَعُرُوبَهَا وَعُرُوبَها وَعُرُقُوبَا وَقُولَهُا مُولَعُهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَعُمْ وَاللّهُ المَعْقَا وَعُرْوبَها وَأَنُولُو اللّهُ الْمَعُه

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: الحِينُ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ: حِينَ كَانَ مَعْدُومًا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ. (التسهيل، ص٩٤٦).

**→**X€(

السُّؤَالُ الثَّانِي: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّنَائِعَ تَفْتَقِرُ إِلَى صَانِعٍ وَلَا تَصْنَعُ هِيَ أَنْفُسَهَا؟

فَالجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

\_ الأُوَّلُ: أَنَّ صُنْعَ الشَّيْءِ لِتَفْسِهِ مُحَالٌ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَجِبُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى بُطْلَانِ عَلَى المَصْنُوعِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى ۚ عَلَى الْمَكْلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥].

وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ بِنَفْسِكَ قَبْلَ وُجُودِهَا، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ صَانِعَهَا؟! وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الكهف: ١٥].

- الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّنَائِعَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا مَا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلَيْهِ، كَتَصْوِيرِ إِنْسَانٍ كَالكِتَابِ وَالبِنَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ البَشَرُ، كَتَصْوِيرِ إِنْسَانٍ مِنَ المَاء، وَإِخْرَاجِ فَاكِهَةٍ مِنَ الْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ القِسْمَ الأَوَّلَ يَفْتَقِرُ إِلَى صَانِعِهِ، فَإِذَا رَأَيْتَ كِتَابًا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ كَاتِبًا، وَإِذَا رَأَيْتَ كَابًا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ كَاتِبًا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَارًا مَبْنِيَّةً عَلِمْتَ أَنَّ حِيطَانَهَا وَسَقْفَهَا لَمْ تَتَكَوَّنْ بِنَفْسِهَا.

فَكَذَلِكَ القِسْمُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى صَانِعِهِ وَلَابُدَّ، بَلْ دَلَالَتُهُ أَقْوَى؛ لِأَنَّ صَنْعَتَهُ أَعْجَبُ، وَآثَارَ الحِكْمَةِ فِيهِ أَظْهَرُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِلْ تَرَىٰ مِن فَلُورٍ ﴿مَّا تَرَىٰ مِن تَفَوُرَ إِلَّ أَنْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَلُورٍ ﴿مَّا أَنْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَلُورٍ ﴿مَا تَرَىٰ مِن تَفَوُرَ إِلَىٰ أَنْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَلُورٍ ﴿ مَا تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: ﴿مِن تَفَوْتِ ﴾ أَيْ: مِنْ قِلَّةِ تَنَاسُبٍ وَخُرُوجٍ عَنِ الْإِثْقَانِ ، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ=



كَرِّنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣ ـ ٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَامَرُ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا ﴾ [ق: ٦]، الآية.

- الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ العَالَمَ كُلَّهُ يَجُوزُ مِنْ طَرِيقِ العَقْلِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْدُومًا ، فَكَوْنُهُ مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِوْبُودًا يَدُلُقُ مَا يَشَآهُ مِمَّنْ رَجَّحَ وُجُودَهُ عَلَى عَدَمِهِ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ وَيَعْنَا لُهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ وَيَعْنَا لُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

\* السُّوَّالُ الثَّالِثُ: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ خَالِقَ المَوْجُودَاتِ هُوَ اللهُ تَعَالَى ؟

فَالجَوَابُ أَنَّ مَخْلُوقَاتِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَوْجُودٍ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلِ كُلَّ مَوْجُودٍ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلِ

خَلْقَ السَّمَاوَاتِ فِي غَايَةِ الإِثْقَانِ بِحَيْثُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَعِيبُهَا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالاَخْتِلَافِ. وَقِيلَ: أَرَادَ خِلْقَةَ جَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ مُنْقَنَةٌ، وَلَكِنَّ تَخْصِيصَ الآيَةِ بِخِلْقَةِ السَّمَاوَاتِ أَظْهَرُ؛ لِوُرُودِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ خَلَقَ سَبَعَ صَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣]، فَكَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَقَلُوتِ ﴾ بَيَانٌ وَتَكْمِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ. (التسهيل، ج٢/ص٤١).

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: قِيلَ: سَبَبُهَا اسْتِغْرَابُ قُرِيْشٍ لِإخْتِصَاصِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَى عُمُومِهِ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَى عُمُومِهِ، أَيْ: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ عِبَادِهِ. وَلَفْظُهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَالأَحْسَنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ، أَيْ: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ اللَّهُ مُورِعِ عَلَى الإِطْلَاقِ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. (التسهيل، ص٢٢٤).

<u>}</u>

كَالْأَنْعَامِ، أَوْ جَمَادًا غَيْرَ حَيِّ كَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالقَّمَرِ وَالأَفْلَاكِ وَالطَّبَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَاشَكَ أَنَّ الحَيَّ العَاقِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَصْوِيرِ إِنْسَانٍ مِنْ مَاءٍ، وَلَا إِخْرَاجِ فَاكِهَةٍ مِنْ عُودٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الخَلْقِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ الْعَاقِلُ فَأُوْلَى وَأَحْرَى أَنْ لَا يَقْدِرَ الْحَيُّ غَيْرُ العَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ فَيْرُ العَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ الْعَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ الْعَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ الْحَيُّ الْعَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْحَيُّ الْحَيُّ الْعَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِر الْحَيُّ الْحَيُّ الْعَاقِلِ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِر الْحَيُّ الْحَيْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلْمُ مِنْهَا، وَهُو اللهُ تَعَالَى .

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَخْلُقُوا شَيْئًا مِنْ أَصْغَرِ الْمَخْلُوقَاتِ كَالنَّمْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْأَصْغَرِ الْمَخْلُوقَاتِ كَالنَّمْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْأَصْغَرِ فَعَجْزُهُمْ عَنِ الْأَكْبَرِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ اللهُ: ﴿ اللَّهُ عَنِ الْأَكْبَرِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ اللهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَنَ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو الْجَتَمَعُواْ لَهُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو الْجَتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٣٧] الآية (١).

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَى انْفِرَادِهِ بِالخَلْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ وَقَدْ نَبَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى انْفِرَادِهِ بِالخَلْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨ ـ ٥٩](٢)، إلى قوله:

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ لَنَ يَخْلُقُواْ ذُبُكِ اَبُا﴾ تَنْبِيهٌ بِالأَصْغَرِ عَلَى الأَكْبَرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَالْمَعْنِيُّ أَنَّ الأَصْنَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ النُّبَابِ وَلَا غَيْرِهِ ، فَكَيْفَ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؟! ثُمَّ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلُو الْجَحْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ مِنْ دُونِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؟! ثُمَّ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلُو الْجَحْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلُو اللهِ اللّٰذِي خَلْقِ الذَّبَابِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ . (التسهيل ، ص٥٤٥) .

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا تَتَضَمَّنُ إِقَامَةَ بَرَاهِينَ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ وَعَلَى البَعْثِ،=



﴿ فَسَيِّحُ بِٱسَّمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ عَالِلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا نَظُرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [النمل: ٥٩ ـ ٦٠]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [النمل: ٦٤].

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦٦] ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

## ﴿ المَسْلَكُ الثَّانِي: الاسْتِدْلَالُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ.

اعْلَمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - دَعَوُا الْخَلْقَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَظَهَرَتْ عَلَى مِفْلِهَا: كَإِخْرَاجِ وَظَهَرَتْ عَلَى أَيْدِيهِمُ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلَى مِفْلِهَا: كَإِخْرَاجِ النَّاقَةِ مِنَ الصَّخْرَةِ، وَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَانْشِقَاقِ القَمَرِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ، فَوَجَبَ الْإِيمَانُ بِالْإِلَهِ النَّذِي دَعَوْا إِلَيْهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِمَا أَخْبَرُوا بِهِ.

ثُمَّ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ صَدَّقَهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ، فَهَلَكَ مَنْ كَذَّبَهُمْ بِأَنْوَاعِ الهَلَاكِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ

→X€}{

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنَ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴿ [العنكبوت: ١٠]، وَنَجَا الأَنْبِيَاءُ وَمَنْ صَدَّقَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [يونس: ١٠٣].

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوهُ وَرُبُوبِيَّةِ مَنْ دَعَوْا إِلَيْهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَتَمُودُ لَيُّ وَقَوْمُ إِبَرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَتَمُودُ لَيْ وَقَوْمُ إِبَرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ كَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَذَبُهُمْ أَنْكُنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْنَ ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كَانًا لَهُ عَلَيْ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَلَكُ مِنْ قَصَصِ الأَمْمَ المُتَقَدِّمَةِ. وَلِكَ مِنْ قَصَصِ الأَمْمَ المُتَقَدِّمَةِ.

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ ـ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا المَعْنَى ، وَذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا المَسْلَكِ إِيمَانُ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ بِاللهِ تَعَالَى لَمَّا رَأَوْا مُعْجِزَةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

سُؤَالٌ: إِنْ قِيلَ: إِنَّ أَخْبَارَ الأَنْبِيَاءِ لَا تُعْلَمُ إِلَّا مِنْ إِخْبَارِ الشَّارِعِ، فَكَيْفَ تَقُومُ بِذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ الشَّرِيعَةَ ؟

فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ مُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَإِهْلَاكَ مَنْ كَذَّبَهُمْ مَعْلُومٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ العِظَامِ النَّي لَا تَخْفَى، وَقَدْ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ النَّتِي أَنْزَلَهَا، وَنَقَلَتْهَا الأُمَمُ مِنْ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا، وَنَقَلَتْهَا الأُمَمُ مِنْ



أَهْلِ الكِتَابِ وَالحُكَمَاءِ وَالمُؤَرِّخِينَ وَالشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا.

وَأَيْضًا فَإِنَّ آثَارَهُمْ تَشْهَدُ بِذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدَ تَبَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: ٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدَ تَبَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: ٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَتَوا عَلَى أَلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي آَمُطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءً أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَتَوا عَلَى أَلْقَرْيَةٍ ٱلَّتِي آَمُطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءً أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠]، فَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ الشَّرِيعَةَ وَمَنْ لَا يُنْكِرُهَا.

- الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّا سَنُقِيمُ الدَّلِيلَ القَاطِعَ عَلَى صِدْقِ الشَّارِعِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، فَيَحِبُ التَّصْدِيقُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ، فَيَصِحُ اسْتِدْ لَالْنَا.

﴿ المَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ اللهِ تَعَالَى تَشْهَدُ بِهِ الفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ.

وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الفِحْرَةُ بَدِيهَةً ؛ فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ افْتِقَارَ العُبُودِيَّةِ ، وَيُحِسُّ أَنَّهُ لَابُدَّ لِهَذِهِ المَمْلَكَةِ العَظِيمَةِ وَيُحِسُّ أَنَّهُ تَحْتَ قَهْرِ الرُّبُوبِيَّةِ ، فَيَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ لَابُدَّ لِهَذِهِ المَمْلَكَةِ العَظِيمَةِ مِنْ مَلِكٍ عَظِيمٍ ، وَلَابُدَّ لِهَذَا التَّدْبِيرِ المُحْكَمِ مِنْ مُدَبِّرٍ حَكِيمٍ .

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] (١) ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى المَصْدَرِ ، كَقَوْلِهِ: ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: البقرة: ١٣٨] ، أَوْ مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: «الْزَمُوا ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾» ، أَوْ: «عَلَيْكُمْ ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾» ، وَمَعْنَاهُ: خِلْقَةَ اللهِ ، وَالمُرَادُ بِهِ دِينُ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ اللهَ خَلَقَ الْخُلْقَ =



الفِطْرَةِ»(١).

وَإِلَى هَذَا المَعْنَى الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: 1٧٢] (٢) الآية .

\_ الْأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ أَخْرَجَ ذُرِّيَّتُهُ مِنْ صُلْبِهِ وَهُمْ مِثْلُ الذَّرِّ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ=

<sup>=</sup> عَلَيْهِ؛ إِذْ هُو الَّذِي تَقْتَضِيهِ عُقُولُهُمُ السَّلِيمَةُ، وَإِنَّمَا كَفَرَ مَنْ كَفَرَ لِعَارِضٍ أَخْرَجَهُ عَنْ أَصْلِ فِطْرَتِهِ، كما قال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُعَلِّي أَصْلِ فِطْرَتِهِ، كما قال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْإِيمَانِ، وَمَعْنَى أَنَّ اللهَ لا يُبَدِّلُهَا أَنَّهُ بِهِ خَلْقِ اللهِ اللهِ الفِطْرَةَ النِّي خُلِقَ النَّاسُ عَلَيْهَا مِنَ الإِيمَانِ، وَمَعْنَى أَنَّ اللهَ لا يُبَدِّلُهَا أَنَّهُ لاَ يَبُدِّلُهَا شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ بَعْدَ الخِلْقَةِ الأُولَى. لاَ يَخْلُقُ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهَا، وَلَكِنْ يُبَدِّلُهَا شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ بَعْدَ الخِلْقَةِ الأُولَى. لَا يَنْبغي لِلنَّاسِ أَنْ يُبدِّلُوهَا، فَالنَّفْيُ عَلَى هَذَا حُكْمٌ، لَوْ يَكُونُ المَعْنِيُّ أَنَّ تِلْكَ الفِطْرَةَ لَا يَبْبغي لِلنَّاسِ أَنْ يُبدِّلُوهَا، فَالنَّفْيُ عَلَى هَذَا حُكْمٌ، لَو لَكُونُ المَعْنِيُّ أَنَّ تِلْكَ الفِطْرَةَ لاَ يَنْبغي لِلنَّاسِ أَنْ يُبدِّلُوهَا، فَالنَّفْيُ عَلَى هَذَا حُكْمٌ، لَو لَهُ فَضَى عَلَى إِللَّا اللهُ أَنْ يَثِبُّ وَقِيلَ: إِنَّهُ خُصُوصٌ فِي المُؤْمِنِينَ، أَيْ: لا تَبْدِيلَ لِفِطْرَةِ اللهِ فِي حَقِّ مَنْ فَضَى اللهُ أَنْ يَثِبُتَ عَلَى إِيمَانِهِ (التسهيل، ص ١٤٠)

<sup>(</sup>۱) قال البيضاويُّ: المُرَادُ بِالفِطْرَةِ: الخِلْقَةُ الَّتِي خَلَقَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنَ الْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَعْرِفَةِ وَقَبُولِ الحقِّ وَالتَّأَبِّي عَنِ البَاطِلِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الخَطْ وَالصَّوَابِ، وَالمَعْنِيُّ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى وَجْهٍ لَوْ تُرِكَ بِحَالِهِ وَلَمْ يَعْتَوِرْهُ مِنَ الخَارِجِ مَا يَصُدُّهُ عَنِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ: مِنْ فَسَادِ التَّرْبِيَةِ، وَتَقْلِيدِ الأَبْوَيْنِ، وَالإِلْفِ بِالمَحْسُوسَاتِ، وَالاَنْهِمَاكِ فِي الصَّحِيحِ: مِنْ فَسَادِ التَّرْبِيةِ، وَتَقْلِيدِ الأَبْوَيْنِ، وَالإِلْفِ بِالمَحْسُوسَاتِ، وَالاَنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَنَظَرَ فِيمَا نُصِبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى التَّوْجِيدِ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ الشَّهَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَنَظَرَ فِيمَا نُصِبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى التَّوْجِيدِ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، نَظَرًا صَجِيحًا يُوصِلُهُ إِلَى الحَقِّ وَيَهْدِيهِ إِلَى الرُّشَدِ، وَعَرَفَ الصَّوَابَ، وَالنَّهُ مَلْ يَصُدُّ إِلَى المَلَّ الْمَلَّ المَلَّ المَلَّ المَلَّ المَلَّ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْهُ المَالِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْرَقْفِ المَولَقِ الْوَالِقِ. (تحفة الأبرار، ج ١/ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ فِي مَعْنَاهَا قَوْلَانِ:



وَلِأَجْلِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ قَالَتِ الرُّسُلُ \_ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - لِقَوْمِهِمْ: ﴿ أَفِي ٱللّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠] (١).

وَإِنْ غَفَلَ أَحَدُّ عَنْ هَذَا فِي حَالِ الرَّخَاءِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ فِي حَالِ السَّدَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ الشِّدَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣٣] (٢)، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مَن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مَن شُلُمُتُ مَن ظُلُمُتُ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مَن شُلُمُ مَن عُلَمُ مِن ظُلُمُتُ اللّهِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتُ ٱللّهِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتُ اللّهِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ مَن عُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَن يُنتَجِيكُم مِّن ظُلُمُتُ اللّهِ وَاللّهَ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

#### \*\* \*\* \*\*

الْعَهْدَ بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ، فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ وَالْتَزَمُوا، رُوِيَ هَذَا المَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>-</sup> النَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، وَأَنَّ أَخْذَ اللَّرِيَّةِ عِبَارَةٌ عَنْ إِيجَادِهِمْ فِي اللَّنْيَا، وَأَمَّا إِشْهَادُهُمْ فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ نَصَبَ لِبَنِي آدَمَ الأَدِلَّةَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ، وَشَهِدَتْ بِهَا عُتُولُهُمْ، فَكَأَنَّهُ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ السَّهُ مِرَبِّكُمْ ﴾، وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا بِلِسَانِ عُتُولُهُمْ، فَكَأَنَّهُ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ السَّهِيل ، ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: المَعْنِيُّ: أَفِي وُجُودِ اللهِ شَكُّ؟! أَوْ: أَفِي إِلَهِيَّتِهِ شَكُُّ؟! وَقِيلَ: فِي وَحْدَانِيَّتِهِ؟! وَالهَمْزَةُ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الشَكَّ؛ لِظُهُورِ الأَدِلَّةِ، وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاطِرِٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠]. (التسهيل، ص٤١٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ إِنْحَاءٌ عَلَى المُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ اللهَ فِي الشَّدَائِدِ وَيُشْرِكُونَ بِهُ فِي الشَّدَائِدِ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فِي الرَّخَاءِ.(التسهيل، ص٦٤١).

<sup>(</sup>٣) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ إِقامةٌ لِلْحُجَّةِ، وَظُلُمَاتُ البَرِّ وَالبَحْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ شَدَائِدِهِمَا وَأُهْوَالِهِمَا، كَمَا يُقَالُ لِلْيَوْمِ الشَّدِيدِ: مُظْلِمٌ. (التسهيل، ص٢٥٦).



# 

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ إِلَهُ وَاحِدُ (١) ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ ، وَلَا وَالِدَ لَهُ ، وَلَا زَوْجَةَ لَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا أَوْجَةً لَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلَا أَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَوْلَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وَالدَّلِيلُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ لَ سُبْحَانَهُ لَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، أَرْشَدَ إِلَيْهَا القُرْآنُ، فَلَيْسَ بَعْدَ بَيَانِ اللهِ فِي إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ بَيَانٌ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ فَإِنَّمَا يَخْلُقُهُ خَالِقٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الفَعْلَ الوَاحِدَ لَا يَصْدُرُ مِنْ فَاعِلَيْنِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الخَالِقَ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى.

وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱتَّخَاذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَ لَمُ لَّا

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: اعْلَمْ أَنَّ وَصْفَ اللهِ بِالوَاحِدِ لَهُ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى: الأَوَّلُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا ثَانِيَ مَعَهُ، فَهُو نَفْيٌ لِلْعَدَدِ. وَالآخَرُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا وَلَيْ مَعْهُ، فَهُو نَفْيٌ لِلْعَدَدِ. وَالآخَرُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا وَلَا شَرِيكَ، كَمَا تَقُولُ: فُلَانٌ وَاحِدُ عَصْرِهِ، أَيْ: لَا نَظِيرَ لَهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يَتَبَعَّضُ وَالتسهيل، ص١٠١٧).



يَغْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُغُلِقُونَ ﴿ [الفرقان: ٣] (١) ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ شُرَكًا عَكُمُ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ شُرَكًا عَكُمُ اللَّهِ اللَّيْنَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ اللَّذِينَ مِن اللَّذِينَ مَن اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن أَلْأَيْنَ مِن دُونِيهِ ﴾ [فاطر: ٤٠] ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِيهِ ﴾ [لقمان: ١١] .

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ مُحْدَثُ مَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكُهُ خَالَى فَهُوَ مُحْدَثُ مَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكُهُ خَالَى هُ وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكُهُ خَالِقَهُ ، وَلَا نَظِيرًا لَهُ ، وَلَا مُمَاثِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ، خَلَقَهُ حِينَ شَاءَ ، وَلَا مُمَاثِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ، خَلَقَهُ حِينَ شَاءَ ، وَلَا مُمَاثِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ، خَلَقَهُ حِينَ شَاءَ ، وَيُهْلِكُهُ إِذَا شَاءَ .

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ اللَّهِ مَا أُمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] (٢).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا مَوْتَ شَخْصٍ وَأَرَادَ الآخَرُ تَسْكِينَهُ، وَأَرَادَ الآخَرُ تَسْكِينَهُ، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: إِنَّ مِنْ صِفَاتِ الْإِلَهِ كَوْنَهُ خَالِقًا، وَلَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا خَالِقِهِ؛ ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَعْلُقُ ۖ أَفَلَا وَغَيْرُهُ مَخْلُوقُ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكًا لِخَالِقِهِ؛ ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَعْلُقُ ۖ أَفَلَا تَذَكَّ مَخْلُونَ مُ اللهِ اللهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيّ: ﴿وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ بُرْهَانٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الرُّبُوبِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ. (التسهيل، ص٢٧٦).

\*X

\_ إِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ حَيًّا مَيِّتًا، وَالحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لَا يَجْتَمِعَانِ.

\_ وَإِمَّا أَنْ لَا تَنْفُذَ إِرَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُؤَدِّي إِلَى عَجْزِهِمَا وَقُصُورِهِمَا، وَذَلِكَ أَيْضًا مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ إِمَّا حَيًّا أَوْ مَيِّا أَوْ مَيِّاً أَوْ مَيَّاً، وَالجِسْمُ إِمَّا مُتَحَرِّكًا أَوْ سَاكِنًا.

\_ وَإِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَالَّذِي تَنْفُذُ إِرَادَتُهُ هُوَ الْإِلَهُ، وَالَّذِي لَا تَنْفُذُ إِرَادَتُهُ لَيْسَ بِإِلَهٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَغْلُوبًا مَقْهُورًا.

فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْإِلَهَ وَاحِدٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ الْهِ أَنَّ الْإِلَهُ وَاحِدٌ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَالِهَ أَنَّ اللَّهُ لَقَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] (١) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَالْهَ لَهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ ﴿فِيهِمَآ﴾ لِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ صِفَةٌ لِهِ عَالَمَةٌ ﴾، وَ﴿إِلَّا ﴾ بِمَعْنَى «غَيْرُ»، فَاقْتَضَى الْكَلَامُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: نَفْيُ كَثْرَةِ الآلِهَةِ وَوُجُوبُ أَنْ يَكُونَ الإِلَهُ وَاحِدًا. وَالأَمْرُ التَّهِينِ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الوَاحِدُ هُوَ اللهُ دُونَ غَيْرِهِ. (التسهيل، ص ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال أَبْنُ جُزَيِّ: هَذَا احْتِجَاجٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ المَعْنِيَّ: لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ آلِهَةٌ لَا بْتَغَوْا إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ ، فَيَكُونُونَ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِهِ . وَكَانَ مَعَ اللهِ آلِهَةٌ لَا بْتَغَوْا إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ ، فَيَكُونُونَ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِهِ . وَالآخَوُ: لَا بْتَغُوْا سَبِيلًا إِلَى إِفْسَادِ مُلْكِهِ وَمُعَانَدَتِهِ فِي قُدْرَتِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا هُو. (التسهيل ، ص ٥٥٤).

قُلْتُ: وَعَلَى الأَوَّلِ تَكُونُ الآيَةُ عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أَيْ:=

\*X&

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ خَالِقَيْنِ لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِمَخْلُوقَاتُ أَحَدِهِمَا تَتَمَيَّزُ عَنْ مُنْفَرِدًا بِمَخْلُوقَاتِ عَنِ الآخَرِ، وَلَكَانَتْ مَخْلُوقَاتُ أَحَدِهِمَا تَتَمَيَّزُ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخَرِ، لَكِنَّا نَرَى المَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، مَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَهُو اللهُ تَعَالَى أَنَّ خَالِقَهَا وَمُدَبِّهُمَا وَاحِدٌ، وَهُو اللهُ تَعَالَى.

وَبَيَانُ ارْتِبَاطِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ أَنَّ الإِنْسَانَ وَسَائِرَ الْحَيُوانِ تَتَغَذَّى بِالنَّبَاتِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالنَّبَاتَ يَتَغَذَّى بِالمَطَرِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِذَا جَرَتِ الرِّيَاحُ فَأَثَارَتِ السَّحَابَ، وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَجْرِيَانِ السَّمَاءِ إِذَا جَرَتِ الرِّيَاحُ فَأَثَارَتِ السَّحَابَ، وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَجْرِيَانِ فِي الْفَلَكِ عَلَى تَرْتِيبٍ مَخْصُوصٍ، وَفِيهِمَا مَنَافِعُ: مِنْ إِصْلَاحِ الثِّمَارِ، فِي الفَلكِ عَلَى تَرْتِيبٍ مَخْصُوصٍ، وَفِيهِمَا مَنَافِعُ: مِنْ إِصْلاحِ الثِّمَارِ، وَاخْتِلَافِ الفُصُولِ، وَمَعْرِفَةِ السِّنِينَ وَالشَّهُورِ، وَاخْتِلَافِ الفُصُولِ، وَمَعْرِفَةِ السِّنِينَ وَالشَّهُورِ، فَانْظُرِ ارْتِبَاطَ أَمْرِ الْحَيَوانِ وَالنَّبَاتِ وَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالسَّحَابِ وَالرِّيَاحِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَظْهَرْ لَكَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُسَخَّرٌ بِقُدْرَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَظْهَرْ لَكَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُسَخَّرٌ بِقُدْرَةِ الوَاحِدِ الْقَهَارِ.

تَدْعُوهُمُ المُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ تَعَالَى ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ وَيَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ﴿ إِلَى رَبِّهِمُ ﴾ المُدَبِّرِ لَهُمْ وَمَالِكِ أُمُورِهِمْ المُقَدِّرِ لِأَحْوَالِهِمُ ﴿ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧] أَيْ: القُرْبَةَ بِالطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الغَيْرِ وَطَلَبَ الوَسِيلَةَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الإِلَهِ، وَالعَبَادَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الغَيْرِ وَطَلَبَ الوَسِيلَةَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الإِلَهِ، وَالمُعْنِيُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ لَمْ يَكُونُوا الْهَةً، بَلْ عِبَادُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَالمُرَادُ بِالآلِهَةِ: مَنْ عُبِدَ مِنْ أُولِي العِلْمِ كَعِيسَى وَالعُزَيْرِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ.

\*\*\*\*\*

وَمِمَّا يُبِيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُ وُجُودُ مَلِكَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمَّا كَانَ الْعَالَمُ يُشْبِهُ الْمَدِينَةَ الْوَاحِدَةَ فِي انْتِظَامِهِ وَارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَّا رَبُّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى ، وَهَذَا بِبَعْضٍ ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَّا رَبُّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا لَهُ مَن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا لَكَهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا لَلهُ مَن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ إِذَا لَهُ مَنْ إِلَهُ إِذَا لَهُ مَنْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا مَنْ وَلَهِ مَعْنَى قَوْلِهِ بَعَالَى ؛ هُمَا اللّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١](١) .

## ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى:

اعْلَمْ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ - صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ - عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَرَسُولُ مِنْ رُسُلِهِ، خَلَقَهُ اللهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَرْيَمَ الصِّدِّيقَةَ مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، وَطَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ الَّتِي وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ الَّتِي وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ النِّي وَلَاكَ، وَكَرَهَا اللهُ فِي القُرْآنِ: مِنْ كَلَامِهِ فِي المَهْدِ، وَإِحْيَائِهِ المَوْتَى وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكُلُّهَا وَاقِعَةٌ بِإِذْنِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ.

وَغَلَتِ النَّصَارَى لَعَنَهُمُ اللهُ لَهِ فَي أَمْرِهِ، وَكَفَرُوا كُفْرًا شَنِيعًا لَا تَقْبَلُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ كُفْرِهِمْ اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ كُفْرِهِمْ

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانُ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَرُ لَا فَهُرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَخْلُوقَاتِهِ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخِرِ، وَاسْتَبَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُخْلُوقَاتِهِ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخِرِ، وَاسْتَبَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُنْكِهِ وَطَلَبَ غَلَبَةَ الآخِرِ وَالعُلُو عَلَيْهِ، كَمَا تَرَى حَالَ مُلُوكِ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ لَمَّا رَأَيْنَا جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى كَانَ العَالَمُ كُلَّهُ كُرَةً وَاحِدَةً عَلِمْنَا أَنَّ جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى كَانَ العَالَمُ كُلُّهُ كُرَةً وَاحِدَةً عَلِمْنَا أَنَّ مَالِكَهُ وَمُدَبِّرُهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. (التسهيل، ص ٥٥٦).

**→**X&{

وَبَاطِلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلَهَا إِلَى عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهُ الْمَسَيحُ أَن مَرْيَمَ وَلُه: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن مَرْيَمَ وَدُوحُ مِّنَهُ ﴾ [النساء: ١٧١] (١) ، إلى قوله: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُ ٱللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ الللللمُ اللللللللللللللمُ اللللللمُ الللللمُلْكُولُ اللللمُلْكُولُ اللللمُلْكُولُ الللّهُ ال

وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَالِمَتُمَنَيْ إِلَى المُبَاهَلَةِ فَامْتَنَعُوا لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ الحَقِّ، وَخَافُوا نُزُولَ العَذَابِ بِهِمْ، وَأَسْلَمَ مَنْ وَفَقَهُ اللهُ كَالنَّجَاشِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَاخْتَلَفَتْ أَقُوالُ النَّصَارَى فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْهُ السَّلَامُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمُ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ وَلَا عِنْدَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا دِينَهُمُ الفَاسِدَ عَمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَكَاذِيبَ وَمَنَامَاتٍ وَأُمُورٍ لَا تَصِحُّ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهُمُ اللهُ تَعَالَى ضَالِّينَ.

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «عِيسَى وَلَدُ اللهِ»، كَمَا ذَكَرَ اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُوا النَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: ١١٦].

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا خِطَابٌ لِلنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ غَلَوْا فِي عِيسَى حَتَّى كَفَرُوا، فَلَفْظُ «أَهْلَ الْكِتَابِ» عُمُومٌ يُرَادُ بِهِ الخُصُوصُ فِي النَّصَارَى بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ، وَالغُلُوُّ: هُوَ الإِفْرَاطُ وَتَجَاوُزُ الحَدِّ، وَ«كَلِمَتُهُ» أَيْ: مُكَوَّنٌ عَنْ كَلِمَتِهِ وَالَّتِي هِيَ «كُنْ» مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَبِ وَلاَ نُطْفَةٍ، و «رُوحٌ مِنْهُ» أَيْ: ذُو رُوحٍ مِنَ اللهِ، فـ «مِنْ» هُنَا لاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ، وَالمَعْنِيُّ: وَالمَعْنِيُّ: مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِأَنَّ اللهَ أَرْسَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى مَرْيَمَ. مِنْ عِنْدِ اللهِ لِأَنَّ اللهَ أَرْسَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى مَرْيَمَ. (التسهيل، ص ٥٥٥).

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ عِيسَى، كَمَا حَكَى اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَمَا حَكَى اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧] .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّثْلِيثِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالَوَ اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا. قَالُوا إِنَّ ٱللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ عِيسَى وَلَدُ اللهِ ﴾ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَالِدٍ، كَمَا قَدَرَ عَلَى أَنْ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَا وَالِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَ ثُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] (١).

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الوَلَدَ لَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ وَالِدِهِ، وَالذَّوْجَةَ مِنْ صِنْفِ زَوْجِهَا، وَاللهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَقَدْ كَانَ عِيسَى وَأُمُّهُ مِنْ صِنْفِ بَنِي آدَمَ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلَّهِ وَلَدٌ وَلَا زَوْجَةٌ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّلُهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلُونِ ٱلطَّعَامَ ﴿ [المائدة: ٧٥](٢).

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ حُجَّةٌ عَلَى النَّصَارَى فِي قَوْلِهِمْ: «كَيْفَ يَكُونُ ابْنُ دُونَ أَبِ؟»، فَمَثَّلَهُ اللهُ بِآدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ دُونَ أُمِّ وَلَا أَبٍ، وَذَلِكَ أَغْرَبُ مِمَّا اسْتَبْعَدُوهُ، فَهُوَ أَقْطَعُ لِقَوْلِهِمْ. (التسهيل، ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ﴾[المائدة: ٧٥] اسْتِدْلَالٌ=



الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الزَّوْجَةَ وَالوَلَدَ إِنَّمَا يُتَّخَذَانِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا، وَاللهُ تَعَالَى لاَ يَصِحُ عَلَيْهِ الاحْتِيَاجُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلا يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلا زَوْجَةً.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ اتَّخَكَ اللَّهُ وَلَكَا السُّبَحَنِنَةُ ﴿ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي الْغَنِيُّ اللَّهُ عَالَمُوا بَالسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٨].

\* وَالوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَهُ وَأُوْجَدَهُ، فَلَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَلْبَغِى لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ خَلَقَهُ وَأُوْجَدَهُ، فَلَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَلْبَغِى لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا لَهُ إِن كُونَ وَلَدًا لَهُ إِلَا عَلَى الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٢ - ٩٣]. ولَدًا لَهُ إِن كُونُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٢ - ٩٣].

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ»، فَبَاطِلْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

- \_ الْأُوَّلُ: أَنَّ المَسِيحَ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ.
- ـ الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَجُوعُ وَيَعْطِشُ وَيَنَامُ وَتَجْرِي عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى. اللهِ تَعَالَى.
- الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ صُلِبَ وَقُتِلَ ، وَذَلِكَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ: «إِنَّهُ هُوَ اللهُ اللهُ تَعَالَى! لِأَنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، وَكَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ عِيسَى

عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا بِإِلَهَيْنِ؛ لِاحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الغِذَاءِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا مُحْدَثُ مُفْتَقِرٌ،
 وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَهٍ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ مُنزَّةٌ عَنْ صِفَةِ الحُدُوثِ وَعَنْ كُلِّ مَا يَلْحَقُ البَشَرَ. (التسهيل، ص ٢٣١).



صُلِبَ وَقُتِلَ، وَإِنَّمَا تَلَقَّوْا ذَلِكَ مِنْ أَكَاذِيبِ اليَهُودِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمُ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَعْيِسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [ال عمران: ٥٥].

ثُمَّ إِنَّهُمْ بَنَوْا عَلَى كَذِبِهِمْ فِي الصَّلْبِ عِبَادَةَ الصَّلِيبِ، فَظَهَرَ أَنَّ دِينَهُمْ بَاطِلٌ مَبْنِيُّ عَلَى بَاطِلٍ آخَرَ، وَسَيَنْزِلُ عِيسَى إلَى دينَهُمْ بَاطِلٌ مَبْنِيُّ عَلَى بَاطِلٍ آخَرَ، وَسَيَنْزِلُ عِيسَى إلَى الأَرْضِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ.

- الرَّابِعُ: أَنَّ عِيسَى كَانَ صَغِيرًا ثُمَّ كَبُرَ، وَاللهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: «إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ»، فَذَلِكَ بَاطِلُ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْجُهِ:

\_ الْأُوَّلُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ وَاسْتِحَالَةِ وُجُودِ إِلَهَيْنِ.

- الثَّانِي: أَنَّ عِيسَى وَمَرْيَمَ كَانَا يَعْبُدَانِ اللهَ تَعَالَى وَيُصَلِّيَانِ وَيَصَلِّيَانِ وَيَصُلِيّانِ وَيَصُومَانِ ، وَلَوْ كَانَا إِلَهَيْنِ لَمْ يَعْبُدَا غَيْرَهُمَا ، وَقَدِ اعْتَرَفَ عِيسَى بِأَنَّ اللهَ رَبُّهُ تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَدَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱعْبُدُوا ٱللهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَدَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱعْبُدُوا ٱللهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٧٧] (١) ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَوْجُودٌ فِي الإنْجِيلِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ .

\_ الثَّالِثُ: أَنَّ عِيسَى وَمَرْيَمَ كَانَا تَجْرِي عَلَيْهِمَا الأُمُورُ البَشَرِيَّةُ، وَهِيَ لَا تَجْرِي عَلَيْهِمَا الأُمُورُ البَشَرِيَّةُ،

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى وَتَكْذِيبٌ لَهُمْ. (التسهيل، ص ٢٣١).



## ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبَدَةِ الأَصْنَامِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ دِينِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

\_ الْأُوَّلُ: أَنَّ الأَصْنَامَ مُحْدَثَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ يَصْنَعُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَالمُحْدَثُ لَا يَكُونُ إِلَهًا ، وَلِذَلِكَ وَبَّخَهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَا لَا يَكُونُ إِلَهًا ، وَلِذَلِكَ وَبَّخَهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَا لَا يَكُونُ إِلَهًا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥ - ٥٦] (١).

- الثّانِي: أَنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ: مِنَ الحَيَاةِ، وَالعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ: ﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَالْقُدْرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِلْدَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ: ﴿ يُتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٤٢]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَسُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَ كَشِيفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَمْسِكُنتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [الزمر: ٣٨] (٢).

- الثَّالِثُ: أَنَّهَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا الفَنَاءُ وَالهَوَانُ، أَلَا تَرَى كَيْفَ جَعَلَهَا إِبْرَاهِيمُ جُذَاذًا لِيُقِيمَ بِذَلِكَ الحُجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ ؟!

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيّ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْمَعْنِيُّ أَنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ، وَهَذِهِ الآيَةُ عِنْدَهُمْ قَاعِدَةٌ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا مَوْصُولَةٌ، بِمَعْنَى «الَّذِي»، وَهَذِهِ الآيَةُ عِنْدَهُمْ قَاعِدَةٌ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا مَوْصُولَةٌ، بِمَعْنَى «الَّذِي»، وَالْمَعْنِيُّ: إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ أَصْنَامَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا، وَهَذَا أَلْيَقُ بِسِيَاقِ الكَلَامِ وَالْمَعْنِيُّ: وَقَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى الَّذِينَ عَبَدُوا الأَصْنَامَ. (التسهيل، ص ٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ رَدُّ عَلَى المُشْرِكِينَ وَبُوْهَانُ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَرُويَ أَنَّ سَبَبَهَا أَنَّ المُشْرِكِينَ خَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ مِنْ آلِهَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ. (التسهيل، ص ٧٣٥).

\*X

وَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَحَوْلَ البَيْتِ أَصْنَامٌ مَشْدُودَةٌ بِالرَّصَاصِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَى مَشْدُودَةٌ بِالرَّصَاصِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَى الْأَصْنَامِ وَهُو يَقُولُ: «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»، الأَصْنَامِ وَهُو يَقُولُ: هَجَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»، فَمَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِي مِنْهَا ضَنَمُ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِي مِنْهَا صَنَمُ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ ..

\_ الرَّابِعُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ.

## ﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى المَجُوسِ.

فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الخَيْرَ مِنَ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنَ الظُّلْمَةِ، وَفِي الرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ عَبَدُوا النَّارَ وَالشَّمْسَ أَوْ شِبْهَهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الأُوَّلُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ.

- الثَّانِي: أَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالكَوَاكِبَ وَالنُّورَ وَالظُّلْمَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِيهَا أَثَرُ الصَّنْعَةِ وَدَلَائِلُ الحُدُوثِ، وَانْظُرِ اسْتِدْلَالَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ لِللَّهُ فِيهَا أَثَرُ الصَّنْعَةِ وَدَلَائِلُ الحُدُوثِ، وَانْظُرْ مَا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ التَّغْيِيرِ السَّلَامُ بِأُفُولِهَا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ أَرْبَابًا، وَانْظُرْ مَا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ التَّغْيِيرِ بِالكُسُوفِ وَغَيْرِهِ يَظْهَرْ لَكَ حُدُوثُهَا وَافْتِقَارُهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ بِالكُسُوفِ وَغَيْرِهِ يَظْهَرْ لَكَ حُدُوثُهَا وَافْتِقَارُهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ

<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِإَبْنِ هِشَامٍ (ج٢/ص٤١٧) طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ عُلُومِ القُرْآنِ، وَيُنْظَرُ أَيْضًا صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ، بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ.

**◆X&{** 

إِلَهًا وَلَا فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَوَادِثِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اَلْهَ مَدُ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَاللُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] (١).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَسَنَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ تَا إِنَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ مُجَرَّدُ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا.

﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى الذِينَ يَقُولُونَ بِتَأْثِيرِ الطَّبِيعَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ الطَّبِيعَةَ لَا تَتَّصِفُ بِالحَيَاةِ، وَلَا بِالقُدْرَةِ، وَلَا بِالقُدْرَةِ، وَلَا بِالإِرَادَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهَا فِعْلُ مِنَ الأَفْعَالِ.

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اخْتِلَافَ الأَشْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّبِيعَةَ غَيْرُ مُؤَتِّرَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا يَصْدُرُ مِنْهَا إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ، وَانْظُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ تَرَ أَنَّ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَرَتِ ثُغْنَلِفًا أَلُوانُهُا ﴾ [فاطر: ٢٧] (٢)،

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: فِي الآيَةِ رَدُّ عَلَى المَجُوسِ فِي عِبَادَتِهِمُ النَّارَ وَغَيْرَهَا مِنَ الأَنْوَارِ، وَقَوْلِهِمْ: إِنَّ الخَيْرَ مِنَ النَّورِ وَالشَّرَّ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَإِنَّ المَخْلُوقَ لَا يَكُونُ إِلَهًا وَلَا فَاعِلًا لِشَيْءِ مِنَ الحَوَادِثِ. (التسهيل، ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ تُخْنَلِفًا ٱلْوَانُهَا ﴾ يُرِيدُ الصُّفْرَةَ وَالحُمْرَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَلْوَانِ، وَقِيلَ:=



وقوله: ﴿ يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ [الرعد: ٤] (١).

\*\* \*\* \*\*

يُرِيدُ الأَنْوَاعَ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ لِذِكْرِهِ البِيضَ وَالحُمْرَ وَالسُّودَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي الوَجْهَيْنِ
 دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فَاعِلْ مُخْتَارُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الطَّبَائِعِيِّينَ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ لَا يَصْدُرُ عَنْهَا إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ. (التسهيل، ص ٦٨٦).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ يُسُقَىٰ بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكْلِ ﴾ حُجَّةُ وَبُرْهَانٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ وَمُرِيدٌ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ مَذَاقِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلُوانِهَا مَعَ اتَّفَاقِ المَاءِ الَّذِي تُسْقَى بِهِ دَلِيلٌ عَلَى القُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ ، وَفِي ذَلِكَ رَدُّ عَلَى القَائِلِينَ بِالطَّبِيعَةِ . (التسهيل ، ص ٢٠٢).



## ٳڵڣؙۻؙڮؙڵٵٛڮؙٵڮٵڮڵؙۯؙڮؙڴ ڣٳؿٳٮڝڣٳٮڶڛڗۼٳڸ

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ حَيُّ لَا يَمُوتُ، وَأَنَّهُ الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَعْلَمُ السِّرَ وَالآخِرُ البَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَعْلَمُ السِّرَ وَالآخِمُ البَّرَمَةِ فَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥]، وأَنَّهُ مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ، ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]، فلَا يَجْرِي فِي المَلكُوتِ شَيْءٌ إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدَرَهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكلِّمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكلِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكلِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكلِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ مُتَكلِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ اللهَ عَلَى الْمَا لَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ مُ كَالَ شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ مُ يَكُلُّ مُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى قَلْمُ لَا شَيْءٍ وَيَرَى كُلُّ مُ لِي مُ اللْعُ لِي عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَيْمُ اللّهُ اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَيَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ صِفَاتُ كَمَالٍ وَجَلَالٍ، وَأَضْدَادَهَا صِفَاتُ نَقْصٍ كَالعَجْزِ وَالجَهْلِ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يَتَصِفُ بِالنَّقَائِصِ، فَوجَبَ وَصْفُهُ بِأَضْدَادِهَا.

وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]،



فَكُلُّ صِفَةِ نَقْصٍ يَكْرَهُهَا العَبْدُ لِنَفْسِهِ فَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنْهَا، وَمَوْصُوفُ بِأَعْلَى الصِّفَاتِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا.

قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِهِ بِالحَيَاةِ<sup>(۱)</sup>: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] (٢).

وَقَالَ فِي العِلْمِ (٣): ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: فَأَمَّا الحَيَاةُ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الأَوَّلُ الْقَدِيمُ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ فِي أَزَلِ الأَزَلِ قَبُلُ وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَأَنَّهُ الحَيُّ الْجَوْدِ الأَزْمَانِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَأَنَّهُ الحَيُّ البَاقِي الآخِرُ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. (القوانين الفقهية، ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَعْضُ السَّلَفِ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِذِي عَقْلٍ أَنْ يَثِقَ بَعْدَهَا بِمَخْلُوقٍ؛ فَإِنَّهُ يَمُوتُ. (التسهيل، ص ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا العِلْمُ، فَإِنَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ـ عَالِمٌ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ، مُحِيطٌ بِمَا تَحْتَ الأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ؛ ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ مُحِيطٌ بِمَا تَحْتَ الأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ؛ ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢] ﴿وَعَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ. وَهُو حَاضِرٌ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَرَقِيبٌ عَلَى كُلِّ يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ. وَهُو حَاضِرٌ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَرَقِيبٌ عَلَى كُلِّ يَكُونُ الظَّاهِرُ إِنْسَانٍ، ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣] قل اسْتَوَى عِنْدَهُ الظَّاهِرُ وَالنَّالِ وَمَكْنُونَاتِ الضَّمَاثِرِ، حَتَّى أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَهْجِسُ وَالبَاطِنُ، وَاطَّلَعَ عَلَى مُخَبَّنَاتِ السَّرَائِرِ وَمَكْنُونَاتِ الضَّمَاثِرِ، حَتَّى أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَهْجِسُ فِي نُفُوسِ الحِيتَانِ فِي قُعُورِ البِحَارِ؛ ﴿إِنَّهُ,عَلِيمُ إِنَاتُ الصَّدُودِ ﴾ [الملك: ١٣]. (القوانين في نُفُوسِ الحِيتَانِ في قُعُورِ البِحَارِ؛ ﴿إِنَّهُ,عَلِيمُ إِنَاتُ الصَّدُودِ ﴾ [الملك: ١٣]. (القوانين الفقهية، ص٢٨).



وَقَالَ فِي الْإِرَادَةِ (١): ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]. وَقَالَ فِي الْقُدْرَةِ (٢): ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. وَقَالَ فِي الْكَلَامِ (٣): ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [البساء: ٢٨٤]. وَقَالَ فِي الْكَلَامِ (٣): ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

- (١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا الإِرَادَةُ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ المُرِيدُ لِجَمِيعِ الكَائِنَاتِ، المُدَبِّرُ لِلْحَادِثَاتِ، المُلَقِّرُ لِلْمَقْدُورَاتِ، الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ. فَكُلُّ نَفْعٍ وَضُرَّانٍ، وَجُلْوٍ وَمُرِّ، وَكُفْوٍ وَمُرِّ، وَكُفْوٍ وَلَمْ اللَّهِ وَخُسْرَانٍ، فَإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَإِيمَانٍ، وَطَاعَةٍ وَعِصْيَانٍ، وَزِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ، وَرِيْحِ وَخُسْرَانٍ، فَإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادًّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادًّ لِأَمْرِهِ، وَلا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئِتِهِ الحَكِيمَةِ، وَلا مُعَقِّبِ اللهِ عَمَّةِ مِنْهُ فَضُلُّ، وَكُلُّ نِعْمَةٍ مِنْهُ عَدْلُ، اقْتَضَى ذَلِكَ مُلْكُهُ وَحِكْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَقْمَةُ مِنْهُ عَدْلُ، اقْتَضَى ذَلِكَ مُلْكُهُ وَحِكْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُ مِا الْمُرْدِهِ وَلَمَلِكُ مِنْ مُ الْمَالِكُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُ مِنَا أَرَادَ عَلَى مَمَالِيكِهِ، وَالحَكِيمُ أَعْلَمُ بِمَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَالمَلِكُ مُنْ مُنَاهُمْ وَشَقَاوَتُهُمْ وَالْعَلِقُ وَالْمَلِكُ وَلَا لَا لَالْمَالِكُ وَلَا لَا الْقُوانِينِ الفَقِهِية ، هُولُكُ فُلِكَ مُنْ إِلَى الْمُدَاءُ الْمُولِينِ الفَقِهِية ، صُلَالِكُ فَي صَحِيتُ مُثِينٍ فَي الْحَلَقِ وَآجَالُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَلَا لَالْمُوانِينِ الفَولِينِ الفَقِهِية ، صُلْكُولُ وَلَا المُولِينِ المُعْمِلِ وَلَالِهُ المُعْمِلِهُ مُلْكُولُ وَلَا المُعْمِلِهُ وَلَا الْعُلْمُ الْمُعَلِي وَالمَلْكُمُ وَلَا المُعْمَلِهُ مُلْكُولُ وَلَا الْمُولُ وَلَا الْمُتَلِقُولُ وَالْمُلْكُمُ اللْمُلِكُ الْمُولِي الْكُولُ وَالْمُلُولُ الْمُلِي الْمُعَلِي الْمُتَعْمُ الْمُعْمَلِهُ ا
  - (٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا القُدْرَةُ ، فَإِنَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ، وَلا يَصْعُبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِيلِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ؛ أَلَا تَرَى أَثَرَ قُدْرَتِهِ فِي اخْتِرَاعِ المَوْجُودَاتِ ، وَلَهُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ ؟! . فَفِي كُلِّ وَإِمْسَاكِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَنَفُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ ؟! . فَفِي كُلِّ يَوْمٍ يُمِيتُ وَيُخْبِي ، وَيَغْفِي ، وَيُغْفِي ، وَيُغْفِي ، وَيَغْفِي ، وَيَغْفِى كُلِّ ، وَيُغِنُّ وَيُلْلًا ، وَيُعْظِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَيُلْلًا ، وَيُعْظِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَيُشْقِي ، وَيُغْفِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَيُلْلًا ، وَيُعْظِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَيُشْقِي ، وَيُعْفِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَيُشْقِي مَا وَيُشْقِي ، وَيُعْفِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَيُشْقِي ، وَيُعْفِي وَيَمْتَلِي ؛ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَالْأَنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ الْوَالِينِ الفَقِيدَ ، صَلَى اللهُ مَنْ مُنْ أَلَّهُ وَلُهُ أَلْ وَلِي اللْعَلَانِ الفَقِيدَ ، صَلَا ) . (القوانين الفقهية ، ص ٢٨) .
  - (٣) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا الكَلَامُ فَإِنَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مُتَكَلِّمٌ بِصِفَةٍ أَزَلِيَّةٍ لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَا النَّبْعِيض، وَلَا التَّقْدِيم، صَوْتٍ، وَلَا النَّبْعِيض، وَلَا التَّقْدِيم، وَلَا التَّأْخِير، الَّذِي لَا يُشْبِهُ كَلَامَ المَخْلُوقِينَ، كَمَا لَا تُشْبِهُ ذَاتُهُ ذَوَاتِ المَخْلُوقِينَ، لَا وَلَا التَّقْدُ كَلِمَاتُهُ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ؛ ﴿ وَلَا لَا تُشْعِيضَ مَعْلُومَاتُهُ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ؛ ﴿ وَلَا لَلْهَ مُلُومَاتُهُ مَعْلُومَاتُهُ ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ ؟ ﴿ وَلَا لَا تُحْصَى مَعْلُومَاتُهُ ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ ؟ ﴿ وَلَا لَا تَسْعِيفُ مِلَامَاتُهُ مِلَامِمَاتُهُ ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ ؟ ﴿ وَلَا لَا لَكُونِ اللّهَ عَلَى اللّهُ مُنْ مِدَادًا =

\*X8.

وَقَالَ فِي السَّمْعِ وَالبَصَرِ<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]. وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: الاسْتِدْلَالُ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ بِدَلِيلِهَا.

وَذَلِكَ أَنَّ مَصْنُوعَاتِهِ للسُبْحَانَهُ للهُ مُحْكَمَةُ الصَّنْعَةِ ، وَمَخْلُوقَاتِهِ مُتْقَنَةُ الخِلْقَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، ﴾ [السجدة: ٧] ·

فَدَلَّ تَصَرُّفُهُ فِي المَخْلُوقَاتِ، وَتَدْبِيرُهُ لِلْمَلَكُوتِ، وَحِفْظُهُ لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى حَيَاتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَمَعْنَى الْقَيُّومِ (٢): القَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً وَإِحَاطَةً.

لِكُلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنَفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ [الكهف: ١٠٩].
 (القوانين الفقهية، ص ٢٩).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا السَّمْعُ وَالبَصَرُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ، لَا يَعْزُبُ عَنْ سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِي، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ مَرْئِيٌّ وَإِنْ دَقَّ؛ ﴿يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِي، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ مَرْئِيٌّ وَإِنْ دَقَّ؛ ﴿يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ وَلَا يَغِيبُ النَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ السَّمْلَةِ ﴾ [ال عمران: ٥]، وَمَا أَحْسَنَ تَعْقِيبَ هَذَا بِبُرْهَانِ: ﴿ هُو اللَّذِي فَوَالَذِي فَهُو اللَّذِي لَكُونُ فَي السَّمَاءِ ﴾ [ال عمران: ٦]. (القوانين الفقهية، ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَيُّومٌ: اسْمُ اللهِ تَعَالَى، وَزْنُهُ فَيْعُولُ، وَهُوَ بِنَاءُ مُبَالَغَةٍ مِنَ القِيَامِ عَلَى الأَمُورِ، مَعْنَاهُ: هُوَاَيِمٌ عَلَى كُلِّ نَقْمِي [الرعد: الأُمُورِ، مَعْنَاهُ: هُوَاَيِمٌ عَلَى كُلِّ نَقْمِي [الرعد: ٣٣]. (التسهيل، ص٣٩).



وَدَلَّ صُنْعُهُ لَهَا عَلَى قُدْرَتِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ فَسَبًا وَصِهْرً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥] ، وقَالَ: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [الحديد: ٢] .

وَدَلَّ إِثْقَانُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَبَصَرِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤](١).

وَدَلَّ تَخْصِيصُهُ لَهَا بِأَشْكَالِهَا وَأَزْمَانِهَا عَلَى إِرَادَتِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَدَنَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُورَ ﴾ [الشورى: ٤٩] ، ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَكَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] .

ودلَّ إِنْزَالُهُ الكُتُبَ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ عَلَى كَلَامِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجِرُهُ خَتَّى يَسَمَعَ كَلَامِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] (٢).

وَيَكُنُّ اسْتِجَابَتُهُ لِلدُّعَاءِ عَلَى سَمْعِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِ

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ:

لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ العُلَى الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الخَالِقَ يَعْلَمُ مَخْلُوقَاتِهِ. (التسهيل، ص٧٠٧).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيَّ: هُوَ مِنَ الجِوَارِ، أَيْ: اسْتَأْمَنَكَ فَآمِنْهُ حَتَّى يَسْمَعَ القُرْآنَ لَيُرَى هَلْ يُسْلِمُ
 أَمْ لَا. (التسهيل، ص٣٢٨).



بَهَا رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآ الْمُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في الدَّعَوَاتِ، بَابِ: لِلَّهِ مائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الذِّكْرِ وَالدِّعَاءِ، بَابِ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا.



# الفَهْضِ اللهُ ال

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَهُ الجَلَالُ الأَعْظَمُ، وَالكَمَالُ المُطْلَقُ، الَّذِي تَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَتَبَرَّأَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا: «سُبْحَانَ اللهِ»(١).

وَأَنَّهُ لَا يَعْتَرِيهِ عَجْزُ وَلَا قُصُورٌ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَعَجْرَهُ, مِن شَيْءِ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨]، وَاللَّغُوبُ: هُوَ الإِعْيَاءُ وَالتَّعَبُ.

وَأَنَّهُ لَا يَغْفُلُ وَلَا يَنَامُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٥٥٥] (٢).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: «سُبْحَانَ»: تَنْزِيهُ، وَ«سَبَّحْتُ الله» أَيْ: نَزَّهْتُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ وَالشَّوَكَاءِ وَالأَنْدَادِ وَصِفَاتِ الحُدُوثِ وَجَمِيعِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ. (التسهيل، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ تَنْزِيهٌ لِلَّهِ عَنِ الْآفَاتِ البَشَرِيَّةِ. وَالفَرْقُ بَيْنَ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ النَّوْمِ، لَا نَفْسُهُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ. (التسهيل، ص١١٨).

**◆**>@{

وَأَنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الخَطَأُ وَلَا النِّسْيَانُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَضَى ﴾ [طه: ٥٦].

وَأَنَّهُ عَدْلٌ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَأَفْعَالِهِ، لَا يَظْلِمُ وَلَا يَجُورُ.

وَكُلَّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَضْلُ، وَكُلَّ نِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْعَلَ فِي عَبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ قَالَ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، وَيَتَصَرَّفَ فِي عِبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْئًا، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْءٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١](١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَهَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧].

## ﴿ تَنْبِيهُ وَنَصِيحَةٌ:

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي القُرْآنِ وَالحَدِيثِ أَلْفَاظٌ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا التَّشْبِية، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وَحَدِيثِ النُّزُولِ<sup>(٢)</sup> وَغَيْرِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ اللّهِ تَعْزِيهٌ لِلّهِ تَعَالَى عَنْ مُشَابَهَةِ المَخْلُوقِينَ . قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الكَافُ زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ ، وَلَكِنْ وَضَعَ «مِثْلِهِ» مَوْضِعَ هُو ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ كَهُو شَيْءٌ . قَالَ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ كَهُو شَيْءٌ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ ، وَالمُرَادُ: أَنْتَ لَا تَبْخَلُ ، فَنَفَى البُخْلَ عَنْ مِثْلِهِ وَالمُرَادُ نَفْيُهُ عَنْ ذَاتِهِ . (التسهيل ، ص٧٦٧) .

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَهَجُّدِ، بَابِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ؛=

\*X8

ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَى العَبْدِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَعْلَى، وَيَقُولَ: «آمَنْتُ بِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وَيَقُولَ: «آمَنْتُ بِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وَبِمَا قَالَ رَسُولُهُ صَلِّلَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ صَلِّلَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ صَلِّلَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ».

وَهَذَا طَرِيقَةُ التَّسْلِيمِ الَّتِي تَقُودُ إِلَى السَّلَامَةِ، وَهِيَ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَلَى مَنِ اللهُ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧].

وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأُئِمَّةُ المُسْلِمِينَ كَذَلِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَجِبُ الاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَالاتِّبَاعُ لِطَرِيقَتِهِمْ.

وَمُسْلِمٌ فِي صَلَاةِ المُسَافِرِينَ، بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالدِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاتِهُ عَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ».

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكِ: «يَنْزِلُ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَأَمَّا هُو تَعَالَى فَدَائِمٌ لَا يَزُولُ». وَقَالَهُ غَيْرُهُ. وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا بِأَنَّ أَمْرَهُ يَنْزِلُ فِي كُلِّ حِينٍ، فَذَا ثِنَ يَخْتَصُّ بُوفُلُ أَمْرَهُ يَنْزِلُ أَمْرِهِ بِهِ هَذَا الوَقْت فَلَا يَخْتَصُّ بُوفُلُ أَمْرَهُ يَنْزِلُ أَبْدًا الوَقْت هُو مَا اقْتَرَنَ بِهَذَا القَوْلِ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟» الحَدِيثُ، وَأَمْرُهُ يَنْزِلُ أَبَدًا مِنْ عَيْرِ هَذِهِ القَرِينَةِ. وَقِيلَ: هُو مَجَازُهُ، أَيْ: يَبْسُطُ رَحْمَتَهُ. وَقِيلَ: هُو عِبَارَةٌ عَنْ بَسُطِ مَحْمَتِهِ وَقُرْبِ إِجَابِتِهِ. (مشارق الأنوار، ج٢/ص٩).



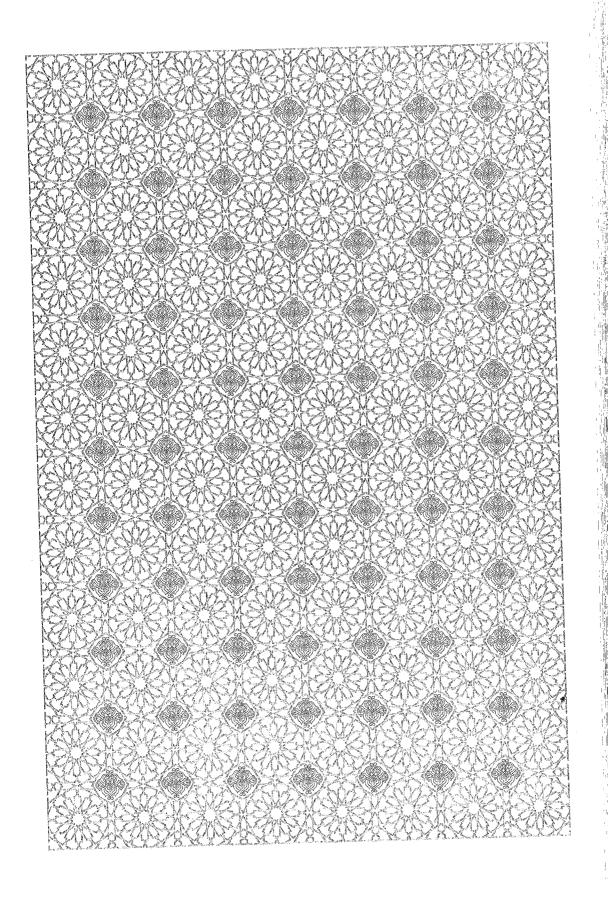

## ٳڵڣٚ؆ؙؽٵٵڵۅٚڵڒ ڣٳۺٳٮڶڶڹۊڵ ڣٳۺٳٮڶڹۊڵ<u>ٮ</u>

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنْبِيَاءَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الخَلْقِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الكُتُبَ، وَفَضَّلَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، عَلَيْهِمُ الكُتُبَ، وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَأَوَّلُهُمْ آدَمُ أَبُو وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَأَوَّلُهُمْ آدَمُ أَبُو البَشَرِ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ.

وَيَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ فِي دَعْوَى النَّبُوَّةِ: مَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وَقَالَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِنْ نَبِيًّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِي مِنَ الآيَاتِ مَا مِنْ نَبِيً إِلَّا وَقَدْ أُوتِي مِنَ الآيَاتِ مَا مِنْ نَبِيً إِلَّا وَقَدْ أُوتِي مِنَ الآيَاتِ مَا مِنْ نَبِيً إِلَّا وَقَدْ أُوتِي مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ » (١).

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْثِ الْأَنْبِيَاءِ وُجُوهًا مِنَ الحِكْمَةِ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ عُقُولَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ، وَمَذَاهِبُهُمْ تَتَبَايَنُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بعثت بجوامع الكلم؛ ومسلم في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَبَعَثَ اللهُ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكَالِينِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الله خَلَقَ الخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ، وَشَرَعَ لَهُمْ شَرَائِعَ مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَجَعَلَ الأَنْبِيَاءَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَجَعَلَ الأَنْبِيَاءَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ لِيُبَلِّغُوهُمْ عَنْهُ مَا شَرَعَ لَهُمْ، فَلَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ الأَنْبِيَاءَ لَضَلَّ الخَلْقُ وَلَمْ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ اللهُ طَاعَةَ الرُّسُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَوْجَبَ اللهُ طَاعَةَ الرُّسُلِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فَيَطَلَى اللهُ طَاعَةَ الرُّسُلِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فَلَا لَا لَهُ عَلَى غَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فَلَا اللهَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فَلَا اللهُ طَاعَةَ الرُّسُلِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فَيَ اللهُ عَلَى إِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٤].

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنْبِيَاءَ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى الخَلْقِ وَيَقْطَعَ أَعْذَارَهُمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الخَلْقِ وَيَقْطَعَ أَعْذَارَهُمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وُمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] (١) ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: قِيلَ: إِنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، أَيْ: إِنَّ اللهَ لَا يُهْلِكُ أُمَّةً إِلَّا بَعْدَ الإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: هُو عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: هُو عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ فِي الآخِرَةِ قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا يُعَذِّبُ فِي الآخِرَةِ قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُ عَلَى هَذَا قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُ عَلَى هَذَا قَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا يَوْمُ عَلَى اللَّهُ وَقَعُ سَأَهُمُ خَرَّنَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّكُلِيفَ لَا يَلْزَمُ مُورَدِ العَقْلِ. (التسهيل، ص ٤٥١).

عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] (١) ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ فِي الآخِرَةِ: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلجِّنِ وَٱلْإِنسِ ٱلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْحَمُ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠] .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَيْ: بَعَثَهُمْ لِيَقْطَعَ حُجَّةَ مَنْ يَقُولُ: لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولًا لآمَنْتُ. (التسهيل، ص ٢٠٨).

## ٳڵڣؙۻؙ*ۣڐٚٳ*ٵڵۺؙٳڿؽٚ

في إثبات نبوة خاتم كنبيروب بالمرسلير في خيرالاً وليرفي الآخرين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عليت بن عبد المطلب بن هاشم النبي الأفي العربي القرشي من لينواييه و لم عبارك وترحم وثمرون وكرم

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ مِنَ العَرَبِ وَالعَجَمِ وَإِلَى الْجِنِّ، وَأَوْجَبَ عَلَى الجَمِيعِ الدُّخُولَ فِي دِينهِ وَهُوَ دِينُ الإِسْلَامِ اللَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ غَيْرَهُ، وَنَسَخَ بِمِلَّتِهِ جَمِيعَ المِلَلِ، وَخَتَمَ بِشَرِيعَتِهِ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعً الشَّرَائِعِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ الشَّرَائِع؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ الشَّرَائِع؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَن كِن رَسُولُ اللهِ فَالَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ رِسَالَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ (١)، وَلْنَجْمَعْهَا فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: لَمَّا كَانَتْ رِسَالَةُ نَبِيِّنَا صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعَمَّ، وَشَرِيعَتُهُ نَاسِخَةً لِمَا تَقَدَّمَ، الْقُتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَرَاهِينُهُ أَظْهَرَ، وَآيَاتُهُ أَبْهَرَ، وَدَلَائِلُ صِدْقِهِ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، مُبَالَغَةً فِي الْقُتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَرَاهِينُهُ أَظْهَرَ، وَآيَاتُهُ أَبْهَرَ، وَدَلَائِلُ صِدْقِهِ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، مُبَالَغَةً فِي إِقَامَةِ الحُجَّةِ، وَإِيضَاحًا لِسُلُوكِ المَحَجَّةِ، فَلَقَدْ أَيَّدَهُ الله بِأَنْواعِ مِنَ الْآيَاتِ البَاهِرَةِ وَالْعَلَامَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَإِيضَاحًا لِسُلُوكِ المَحَجَّةِ، فَلَقَدْ أَيَّدَهُ الله بِأَنْواعِ مِنَ الْآيَاتِ البَاهِرَةِ وَاللهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ إِلَّا العَجَبُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا العَجَبُ العُجَابُ. (القوانين الفقهية، ص ٣٤).

خَمْسَةِ أَنْوَاعِ:

﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ؛ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُ نَابُ عَزِيزُ لَيْ لَا يَأْلِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزُ لَيْ لَا يَأْلِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنَابُ عَزِيزُ لَيْ لَا يَأْلِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ مَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢]

وَيَدُلُّ القُرْآنُ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ صَاللَّهُ مَلَةٍ مِنْ عَشَرَةِ وُجُوهٍ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: فَصَاحَتُهُ وَجَزَالَتُهُ الَّتِي يَتَمَيَّرُ بِهَا عَنْ سَائِرِ الكَلَامِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ العَرَبِ، وَكَذَلِكَ نَظْمُهُ العَجِيبُ مِنْ مَقَاطِعِ آيَاتِهِ وَحُسْنِ تَأْلِيفِهِ، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ نَظْمَهُ وَجْهًا آخَرَ زَائِدًا عَلَى فَصَاحَتِهِ.

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَعَا الخَلْقَ إِلَى الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، فَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ، مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى مُعَارَضَتِهِ وَحَرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى شَيْءٍ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى شَيْءٍ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَفَعَلُوهُ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِالقَتْلِ وَالأَسْرِ وَسَبْيِ الذَّرَادِي وَالأَمْوَالِ.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ البَشَرُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدْدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣] (١).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ إِثْبَاتُ لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّسَتُهُ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ. (التسهيل، ص ٥٥).

وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] (١).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الأُمْمِ السَّالِفَةِ وَحِكَايَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهَ بَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهَ عَنْرِهِمْ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا بِوَحْيِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهَ عَنْرِهِمْ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهَ عَنْهِمَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ اللهِ عَلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَا إِلَيْكُ مِن قَبْلِ هَا إِلَيْكُ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَا إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ مِن قَبْلِ

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ مِمَّا كَانَ لَمْ يَقَعْ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيَ الدِينِ عَلَي الدِينِ عَلَى الدِينِ حَلِيهِ التوبة: ٣٣]، وَ ﴿لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَيَقُولُونَ فِيَ أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْشِهِمْ ﴾ [النساء: ٤٦] وَغَيْرِ ذَلِكَ.

الله الوجه المحامش: مَا فِيهِ مِنَ العِلْمِ بِعَقَائِدِ الدِّينِ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَأَحْوَالِ الدَّارِ الآخِرَةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلَائِلِ عَلَى ذَلِكَ، وَالرَّدِّ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَأَحْوَالِ الدَّارِ الآخِرَةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلَائِلِ عَلَى ذَلِكَ، وَالرَّدِّ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: عَجَزَ الخَلْقُ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ العُلُومِ الإِلَهِيَّةِ، وَالبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ، وَالمَعَانِي العَجِيبَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَعْلَمُونَهَا وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْهَا، وَالبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ، وَالمَعَانِي العَجِيبَةِ النَّي لَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَعْلَمُونَهَا وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْهَا، فُمَّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى الكَمَالِ. وَقَالَ أَكْثَرُ النَّاسِ: إِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْهُ لِفَصَاحَتِهِ وَحُسْنِ نَظْمِهِ. وَوُجُوهُ إِعْجَازِهِ كَثِيرَةٌ قَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا. (التسهيل، وَوَجُوهُ إِعْجَازِهِ كَثِيرَةٌ قَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا. (التسهيل، ص ٤٦٣).

عَلَى أَصْنَافِ الأُمَمِ بِالحُجَجِ القَاطِعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَعْجَزُ عَنْ إِدْرَاكِهِ العُقُولُ وَلا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِوَحْي مِنَ اللهِ تَعَالَى.

\* الوَجْهُ السَّادِسُ: مَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَبَيَّنَ فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمَيَّنَ فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَهَدَى إِلَيْهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ صَلَاحِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

\* الوَجْهُ السَّابِعُ: كَوْنُهُ مَحْفُوظًا عَنِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الكَّنْبِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩](١).

\* الوَجْهُ الثَّامِنُ: تَيْسِيرُهُ لِلْحِفْظِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكِرِ ﴾ [القمر: ١٧] (٢).

\* الوَجْهُ التَّاسِعُ: كَوْنُهُ لَا يَمَلُّهُ قَارِئُهُ وَلَا سَامِعُهُ عَلَى كَثْرَةِ التَّرْدَادِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: مَعْنَى حِفْظِهِ: حِرَاسَتُهُ عَنِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ كَمَا جَرَى فِي غَيْرِهِ مِنَ الكُّتُبِ، فَتَوَلَّى اللهُ حِفْظَ القُرْآنِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ وَلَا النَّقْصَانِ مِنْهُ وَلَا الكُّتُبِ، فَتَوَلَّى اللهُ حِفْظَ القُرْآنِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ وَلَا النَّقْصَانِ مِنْهُ وَلَا تَبْدِيلِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ فَإِنَّ حِفْظَهَا مَوْكُولٌ إِلَى أَهْلِهَا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ مِمَا السَّتُحْفِظُوا مِن كَنْ لِلهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابُّنُ جُزَيِّ: أَيْ: سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ؛ فَإِنَّهُ يَحْفَظُهُ الأَطْفَالُ الأَصَاغِرُ وَغَيْرُهُمْ حِفْظًا بَالِغًا، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ شَيْءٌ مِنَ الكُتُبِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إِلَّا التُوْآنُ. وَقِيلَ: مَعْنَى الآيَةِ: سَهَّلْنَاهُ لِلْفَهْمِ وَالاتِّعَاظِ بِهِ مِنَ الكُتُبِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إِلَّا التُوْآنُ. وَقِيلَ: مَعْنَى الآيَةِ: سَهَّلْنَاهُ لِلْفَهْمِ وَالاتِّعَاظِ بِهِ لِمَا تَضَمَّنَ مِنَ البَرَاهِينِ وَالحِكَمِ البَلِيغَةِ. (التسهيل، ص ٨٤١).

\* الوَجْهُ العَاشِرُ: مَا فِيهِ مِنَ الرُّقَى وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي يَشْفِي بِهَا الأَمْرَاضَ وَالآفَاتِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رُقْيَةِ اللَّدِيغِ بِفَاتِحَةِ الأَمْرَاضَ وَالآفَاتِ، كَمَا جَاءَ أَنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ الحَشْرِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَّ.

﴿ النَّوْعُ الثَّانِي ﴿ مَا ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ صَالَتَهُ عَلَى يَدَيْهِ صَالِتَهُ عَلَى مِنَ الْمُعْجِزَاتِ النَّاهِرَةِ وَالآيَاتِ الظَّاهِرَةِ ، وَهِي كَثِيرَةٌ جِدًّا ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّهَا تَنْتَهِي إِلَى أَنْفِ مُعْجِزَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَمْ يُعْطِ اللهُ لَلهُ مَنْ العُلَمَاءِ: لَمْ يُعْطِ اللهُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً إِلَّا وَأَعْطَى مُحَمَّدًا صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْعِهَا مَا هُوَ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً إِلَّا وَأَعْطَى مُحَمَّدًا صَالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْعِهَا مَا هُو خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا.

فَمِنْهَا أَنَّهُ انْشَقَّ لَهُ القَمَرُ، وَنَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَأَشْبَعَ الجَمْعَ الكَثِيرَ مِنَ الطَّعَامِ القَلِيلِ، وَأَخْبَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الغُيُوبِ فَوَقَعَتْ عَلَى الجَمْعَ الكَثِيرِ مِنَ الغُيُوبِ فَوَقَعَتْ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، وَسَبَّحَ الحَصَى فِي كَفِّهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الحَجَرُ، وَأَقْلَبَتْ إِلَيْهِ الشَّجُرُ وَشَهِدَتْ بِنُبُوّتِهِ، وَكَلَّمَتُهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوّتِهِ، وَكَلَّمَتُهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الخَرَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوّتِهِ، وَكَلَّمَتُهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوتِهِ، وَكَلَّمَهُ الغَزَالَةُ وَالضَّبِي وَشَهِدَا بِنُبُوتِهِ اللهِ بُنُ وَتَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ فَكَانَتْ بِبِنُوتِهِ الصَّبِيُّ يَوْمَ وُلِدَ، وَرَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ وَقَدْ وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ فَكَانَتُ اللهُ أَصْلَى عَيْنَهِ، وَأَحْيَى اللهُ لَهُ المَوْتَى، وَشَهِدَ المَوْتَى بِرِسَالَتِهِ، وَأَجَابَ اللهُ أَصْلَ عَيْنَةٍ، وَأَحْيَى اللهُ لَهُ المَوْتَى، وَشَهِدَ المَوْتَى بِرِسَالَتِهِ، وَأَجَابَ اللهُ وَعَامَهُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ: مِنْهَا رَدُّ الشَّمْسِ بَعْدَمَا غَرَبَتْ، وَالاَسْتِسْقَاءُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ صَأَلِلَّهُ مَلَيْهِ عَلَى قِسْمَيْنِ (١):

مِنْهَا مَا نَعْلَمُهُ قَطْعًا: كَانْشِقَاقِ القَمَرِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ نَصَّ بِوُقُوعِهِ، وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ<sup>(٢)</sup>، وَجَاءَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الأَخْبَارِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ نَبْعِ المَاءِ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ رَوَاهَا الثَّقَاتُ وَالعَدَدُ

(١) وَجَعَلَهَا ابْنُ جُزَيِّ فِي كِتَابِ «القَوَانِينِ» ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَقُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

- الأَوَّلُ: مَا نَقْطَعُ بِصِحَّتِهِ فَتَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عَلَى انْفِرَادِهِ، كَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَكَانْشِقَاقِ القَمَرِ لِوُرُودِهِ فِي القُرْآنِ، وَكَنْبِعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّلِتَهَ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْعَظِيمِ، وَكَانْشِقَاقِ القَليلِ لِاشْتِهَارِ ذَلِكَ وَانْتِشَارِهِ، وَعُدُولِ رُوَاتِهِ، وَوُقُوعِهِ فِي مَشَاهِدَ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ القَليلِ لِاشْتِهَارِ ذَلِكَ وَانْتِشَارِهِ، وَعُدُولِ رُوَاتِهِ، وَوُقُوعِهِ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَمَحَافِلَ كَثِيرَةٍ.

- الثَّانِي: مَا نَقْطَعُ بِصِحَّةِ نَوْعِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ نَقْطَعْ بِصِحَّةِ آحَادِهِ، كَالإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثُرُ مِنْهُ صَلَّلَةُ عَنَيْهِ وَسَلَّهُ حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِالْغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثُرُ مِنْهُ صَلَّلَةُ عَنَيْهِ وَسَلَّةً حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِهِ.

\_ الثَّالِثُ: مَا نُقِلَ نَوْعُهُ وَأَشْخَاصُهُ نَقْلَ الآحَادِ، وَلَكِنْ إِذَا جُمِعَ إِلَى غَيْرِهِ أَفَادَ القَطْعَ بِوُقُوعِ المُعْجِزَاتِ. (القوانين الفقهية، ص٣٤ ـ ٣٥).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَاَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]: هَذَا إِخْبَارٌ عَمَّا جَرَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَحِيَّالِلهُ عَنْهُ: انْشَقَّ انْشَقَّ الْقَمَرِ ، فَقَالَ صَلَّاللهُ عَيْهُ وَسَلَمُ : ﴿ الشَّهَدُوا ﴾ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَحِيَّالِلهُ عَنْهُ: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْ قَتَيْنِ ، فِرْقَةً وَرَاءَ الْجَبَلِ وَأُخْرَى دُونَهُ . وَقِيلَ: مَعْنَى ﴿ انْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ أَنَّهُ يَنْشَقُ يَنْ اللهَ عَنْهُ وَقِيلَ: مَعْنَى ﴿ انْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ أَنَّهُ يَنْشَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ تَرُدُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الوَارِدَةُ بِانْشِقَاقِ القَمَرِ ، وَقَدِ النَّهُ قَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُقُوعٍ ذَلِكَ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ . وَعَلَى تَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ . وَعَلَى تَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ . وَعَلَى تَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ . (التسهيل ، ص ٨٣٩) .

الكَثِيرُ عَنِ الجَمِّ الغَفِيرِ عَنِ العَدَدِ الكَثِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَوَقَعَتْ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَمَحَافِلَ كَبِيرَةٍ.

\_ وَمِنْهَا مَا نَقْطَعُ بِصِحَّةِ نَوْعِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَإِنْ لَمْ نَقْطَعْ بِصِحَّةِ آحَادِهِ: كَالإِخْبَارِ بِالغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثْرَ مِنْهُ صَلِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَلِكَ، فَإِذَا جُمعَ إِلَى مِثْلِهِ اتَّفَقَا فِي المَعْنَى، وَاجْتَمَعَا عَلَى الإِثْيَانِ بِالمُعْجِزِ.

﴿ النَّوْعُ الثَّافِعُ الثَّافِ ﴿ الاسْتِدْلَالُ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضَائِلِ العَظِيمَةِ وَالشَّمَائِلِ الكَرِيمَةِ، وَمَا جَمَعَ لَهُ مِنَ السِّيرِ الجَمِيلَةِ وَالْمَنَاقِبِ الْعَظِيمَةِ وَالشَّمَائِلِ الكَرِيمَةِ، وَمَا جَمَعَ لَهُ مِنَ السِّيرِ الجَمِيلَةِ وَالْمَنَاقِبِ الْعَظِيمَةِ وَالشَّمَائِلِ اللهُ تَعَالَى إِلَّا لِأَحَبِّ عِبَادِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمِهِمْ عَلَيْهِ. الْجَلِيلَةِ النَّتِي لَا يَجْمَعُهَا اللهُ تَعَالَى إِلَّا لِأَحَبِّ عِبَادِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمِهِمْ عَلَيْهِ.

فَمِنْهَا: شَرَفُ النَّسِبِ، وَجَمَالُ الصُّورَةِ، وَوُفُورُ العَقْلِ، وَصِحَّةُ الفَهْمِ، وَفَصَاحَةُ اللِّسَانِ، وَقُوَّةُ الحَوَاسِّ، وَكَثْرَةُ العُلُومِ، وَكَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَالْفَهْمِ، وَفَصَاحَةُ اللِّسَانِ، وَقُوَّةُ الحَوَاسِّ، وَكَثْرَةُ العُلُومِ، وَكَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَالعَدْلُ، وَالنَّهُدُ، وَالتَّوْمُ وَالعَدْلُ، وَالتَّوْمُ وَالعَدْلُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالعَفْوُ، وَالعِفَّةُ، وَالسَّخَاءُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالعَفْوُ، وَالعِفَّةُ، وَالسَّخَاءُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالحَيَاءُ، وَالمُرُوءَةُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالوَقَارُ، وَالوَفَاءُ، وَحُسْنُ العَهْدِ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَالشَّفَقَةُ، وَحُسْنُ المُعَاشَرَةِ، وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

فَقَدْ كَانَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعًا لِجَمِيعِ خِصَالِ الكَمَالِ، مُحِيطًا بِشَتَّى أَوْصَافِ الجَلَالِ، بَلَغَ فِي ذَلِكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَأَبْعَدَ الغَايَاتِ، وَنَقَلَ أَوْصَافِ الجَلَالِ، بَلَغَ فِي ذَلِكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَأَبْعَدَ الغَايَاتِ، وَنَقَلَ

ذَلِكَ أَهْلُ الأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ أَخْبَارَهُ صَالَتَهُ عَيْوَ وَكُلُو بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ أَخْبَارَهُ صَالَتَهُ عَلَى عَلَ

وَانْظُرْ حَدِيثَ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرْقُلِ مَلِكِ الرُّومِ، وَسُوَّالَهُ إِيَّاهُ عَلَى أَحْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَنَسَبِهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُمَ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ صَدَّقَ نُبُوَّتَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ خَرَّجَهُ البُخَارِي وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهُ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةَ جِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ.

﴿ النَّوْعُ الرَّابِعُ ﴿ الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ العَلَامَاتِ، فَمِنْهَا مَا ظَهَرَ فِي مَوْلِدِه مِنَ الْعَجَائِبِ: مِنَ النُّورِ الَّذِي خَرَجَ العَلَامَاتِ، فَمِنْهَا مَا ظَهَرَ فِي مَوْلِدِه مِنَ الْعَجَائِبِ: مِنَ النُّورِ الَّذِي خَرَجَ العَلَامَاتِ، فَمِنْهَا مَا ظَهَرَ فِي مَوْلِدِه مِنَ الْعَجَائِبِ: مِنَ النُّورِ الَّذِي خَرَجَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى، وَخُمُودِ نَارِ فَارِسَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ـ أَنْ يَبْعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ـ أَنْ يَبْعَثَهُ اللهُ فِي ذُرِّيَّنَا وَٱبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللهُ فِي ذُرِّيَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وَحِفْظُ نَسَبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ حَتَّى جَاءَ مِنْ أَشْرَفِ الأَحْسَابِ وَأَفْضَلِ البُيُّوتِ، قَالَ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنَ البَشَرِ آدَمَ»(١) إِلَى آخِرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (-3/00)

الحَدِيثِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ اللهِ يَكُنْ فِي نَسَبِنَا سِفَاحٌ، كُلُّهُ نِكَاحٌ»(١).

وَرَدَّ اللهُ أَصْحَابَ الفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَأَهْلَكَهُمْ مِنْ أَجْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ وَرَقِ . قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ وَرَقِ . قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ وَرَقِ . قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ وَرَقِ . اللَّهُ وَرَقِ .

وَمِنْهَا إِشَارَةُ مُوسَى وَعِيسَى وَسَائِرِ النَّبِيئِينَ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ \_ بِمَبْعَثِهِ ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّيْنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمُ مِنْ وَعَلَيْهِمْ \_ بِمَبْعَثِهِ ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّيْنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمُ مِنْ وَعَلَيْهِمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَلَيْهُ لَيْ وَعِمْ مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَلَيْ مُنْ مُنْ فَيْ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ مُنْ مُنْ وَلَا عَمِرانَ ١٨] الآية .

وَمِنْهَا مَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَينةِ وَ اللَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَينةِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

وَمِنْهَا حِرَاسَةُ السَّمَاءِ بِالشَّهُبِ، وَمَنْعُ الشَّيَاطِينِ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الجِنِّ: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَنعِدَ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الجِنِّ: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَنعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩] الآية.

<sup>(</sup>١) أوردها القاضي عياض في الشفا (ج ١/ ص ١١٩).

<sup>(</sup>٢) وَقَدِ اسْتَطْرَدَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ سُورَةِ الأَعْرَافِ وَذَكَرَ مَا وَرَدَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلِّسَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاتًى. (راجع التسهيل، ص ٣٠٠ ـ وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلِّسَةُ عَلَيْهِ وَسَاتًى. (راجع التسهيل، ص ٣٠٠).

وَمِنْهَا مَا تَرَادَفَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنِ الرُّهْبَانِ وَالْأَحْبَارِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ: مِنْ صِفَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَاسْمِهِ، وَعَلَامَاتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْكِتَابِ: مِنْ صِفَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَاسْمِهِ، وَعَلَامَاتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ بَنُ عَمْرِو بْنُ بَحِيرَا الرَّاهِبِ إِيَّاهُ فِي صِغرِهِ، وَمَا عَرَفَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ زَيْدٌ بْنُ عَمْرِو بْنُ نَوْفَلٍ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ قَرَأَ الكُتُب، وَمَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ نَفْيُل، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ قَرَأَ الكُتُب، وَمَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي أَشْعَارِ المُوَحِّدِينَ المُتَقَدِّمِينَ مِثْلُ ثَبَيْعٍ وَالأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا أَنْطَقَ اللهُ بِهِ الكُهَّانَ مِنْ ذِكْرِهِ كَشِقً وَسَطِيحٍ وَخَنَافِرَ وَسُوادٍ وَغَيْرِهِمْ.

وَانْظُرْ كَيْفَ غَلَبَتْ أُمَّتُهُ عَلَى مُلْكِ كِسْرَى وَقَيْصَرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُلُوكِ الْأَرْضِ، وَاسْتُؤْصِلَتْ شَافَتُهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ضَخَامَةِ المُلْكِ وَكَثْرَةِ الجُنُودِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ إِلَّا بِأَمْرِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: إِظْهَارُهُ: جَعْلُهُ أَعْلَى الأَدْيَانِ وَأَقْوَاهَا حَتَّى يَعُمَّ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ. وَقِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى لَا يَبْقَى دِينٌ إِلَّا دِينُ الإِسْلَامِ. (التسهيل، ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابِ هَلَاكِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ.

وَمِنْهَا بَقَاءُ دِينِهِ مُنْذُ أَزْيَدَ مِنْ سَبْعِمائِةِ سَنَةً ظَاهِرًا فِي آفَاقِ الأَرْضِ مَحْفُوظَ الشَّرَائِعِ لَا تَتَغَيَّرُ حُدُودُهُ وَلَا تَخْفَى مَعَالِمُهُ.

وَمِنْهَا كَثْرَةُ أُمَّتِهِ وَأَتْبَاعِهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَدُخُولُ النَّاسِ أَفْوَاجًا فِي دِينِهِ، فَلَمْ تَبْلُغْ أُمَّةُ نَبِيٍّ قَبْلَهُ مَبْلَغَهُمْ فِي الكَثْرَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنِّي فَلَمْ تَبْلُغُ مُ مَبْلَغَهُمْ فِي الكَثْرَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنِّي لَكُرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ» (١٠).

وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ عَلَى أَصْحَابِهِ رَضَيَلَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ رَضَيَلَهُ عَلَمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ مِنَ الْعُلُومِ الجَمَّةِ، وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَالنَّطْقِ بِالحِكْمَةِ، وَتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ إِلَيْهِ لَوْلَا اتَّبَاعِهِمْ لَهُ صَلِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ عَلَى صُلَحَاءِ أُمَّتِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَخَوَارِقِ العَادَاتِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ نَبِيِّهِمْ صَلَّلَتُمَّعَيْنِهِوَسَلَّهُ وَكَرَامَتِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

### ﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى اليَهُودِ.

أَنْكَرَتِ الْيَهُودُ نُبُوَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَّالِللهُ عَلَيْهِ مَسَدًا مِنْهُمْ وَجَحْدًا لِلْحَقِّ، فَلَمَّا قَامَ دَلِيلُ صِدْقِهِ بِمُعْجِزَاتِهِ تَعَلَّقُوا بِإِنْكَارِ النَّسْخِ فَقَالُوا: لَا لِلْحَقِّ، فَلَمَّا قَامَ دَلِيلُ صِدْقِهِ بِمُعْجِزَاتِهِ تَعَلَّقُوا بِإِنْكَارِ النَّسْخِ فَقَالُوا: لَا يَصِحُّ نَسْخُ شَرِيعَةِ مُوسَى صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا لِأَنَّ النَّسْخَ يَلْزُمُ مِنْهُ البَدَاءُ، يَصِحُّ نَسْخُ شَرِيعَةِ مُوسَى صَلَّلَهُ عَلَيْهِ مَا لِأَنَّ النَّسْخَ يَلْزُمُ مِنْهُ البَدَاءُ،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَاللَّهُ عَيْنَوَسَلَّهُ: (١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ الإيمَانِ، بَابِ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَالِتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ .

وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِسَبْعَةِ أَوْجُهِ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ النَّسْخَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعَمَلٍ مَا ، فَإِذَا بَلَغَ مِنْهُ القَدْرَ الَّذِي يُرِيدُهُ السَّيِّدُ أَمَرَهُ يَأْمُرَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعَمَلٍ مَا ، فَإِذَا بَلَغَ مِنْهُ القَدْرَ الَّذِي يُرِيدُهُ السَّيِّدُ أَمَرَهُ بِعَمَلٍ آخَوٍ ، وَلَا يُنْكُرُ أَنْ يَنْقُلَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ شَرِيعَةٍ إِلَى شَرِيعَةٍ ، كَمَا يَنْقُلُهُمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ .

أَلَا تَرَى أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ نُطْفَةً ، ثُمَّ عَلَقَةً ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَدَ ﴾ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَّكِينِ لَيْ ثُنَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضَعَدَ ﴾ [المؤمنون: ١٦] . [المؤمنون: ١٦] إلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ تُبْعَثُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٦]

وَكَذَلِكَ أَحْوَالُ النَّبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ، يَنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغِيِّجُ بِهِ عَزَرْعًا تُغَنَّلِفًا ٱلْوَانُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ فَسَلَكَهُ، يُعَلِيعُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمُ اللَّهَ عَلَهُ، حُطَامًا ﴾ [الزمر: ٢١].

وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُلُّ طَوْرٍ مِنْ ذَلِكَ نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِحَسَبِ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى ؛ ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا بِدَلِيلِ مَا كَانَ فِي

زَمَنِ آدَمَ صَلَّالَتُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحِ الأَخَوَاتِ لِضَرُورَةِ النَّسْلِ، ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْتِزَامَ السَّبْتِ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ، فَكَمَا جَازَ أَنْ تَنْسَخَ شَرِيعَتُهُمْ غَيْرَهَا يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَهَا غَيْرُهَا.

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ مُوسَى صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَخْبَرَ بِمُحَمَّدٍ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْ مِهُمْ تَصْدِيقُهُ، وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِهِ يُخْبِرُونَ بِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا مِنْ مَنْ عَلْهُ اللَّهِ مَنْ عَلْمُ اللَّهِ مَا لَذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩] (١).

وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الإِسْلَامِ الحَسَدُ وَالقَضَاءُ وَكَعْبِ الأَحْبَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الإِسْلَامِ الحَسَدُ وَالقَضَاءُ عَلَيْهِ بِالشَّقَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن عَلَيْهِ بِالشَّقَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن تَرْبِكَ مِلْكُونَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن

وَوَبَّخَهُمُ اللهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِنَكِ لِمَ تَلْشُونَ الْكِنَكِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ( اللهِ يَتَأَهْلَ الْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْكَوَنَ لِمَ يَالُمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠ - ٧] (٢).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ أَيْ: يَسْتَنْصِرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، إِذَا قَاتَلُوهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَقُولُونَ لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ: قَدْ أَظُلَّ زَمَانٌ نَبِيٍّ يَخْرُجُ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ. (التسهيل، ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ وَأَنتُمْ تَشُهُدُونَ ﴾ أَيْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَّالِلَهُ عَلَيْهِ نَبِيُّ. ﴿ وَالْبَاطِلُ: الكُفْرُ بِهِ. ﴿ وَالْبَاطِلُ: الكُفْرُ بِهِ. ﴿ وَالْبَاطِلُ: الكُفْرُ بِهِ. (التسهيل، ص١٤٣).

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ مِلَّةَ الإِسْلَامِ تَقْتَضِي الإِيمَانَ بِمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّبِيئِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَالقُرْآنُ مُصَدِّقُ لِللَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَأَمَّا مِلَّةُ اليَهُودِ فَتَقْتَضِي الإِيمَانَ بِبَعْضِ النَّبِيئِينَ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّهُمْ يَكُفُرُونَ بِعِيسَى وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ قَتَلُوا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَكَذَّبُوهُمْ.

\* الوَجْهُ الحَامِسُ: أَنَّ أَصْحَابِ المِلَلِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالعَرَبِ اتَّفَقُوا عَلَى تَعْظِيمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَدِينُ الإِسْلامِ هُوَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَدِينُ الإِسْلامِ هُو دِينُ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعُهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ الرَّا مِنْ بَعْدِهِ \* [آل عمران: ٢٥] (١) إلى قوله: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ التَّورَلَاثُهُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ \* [آل عمران: ٢٥] (١) إلى قوله: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: انْتَصَبَ ﴿مِّلَّةَ ﴾ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: أَعْنِي بِالدِّينِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ: الْتَوْمُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. (التسهيل، ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَالَتِ اليَهُودُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا، وَقَالَتِ النَّصَارَى: كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ رَدًّا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مِلَّةَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ. (التسهيل، ص١٤٣).

يَهُودِيًّا وَلَا نَصْمَرَانِيًّا وَلَكِين كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٧](١).

\* الوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا دِينَهُمْ وَبَدَّلُوهُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَزَادُوا فِي كُتُبِ اللهِ وَنَقَصُوا مِنْهَا، وَقَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَكَذَّبُوهُمْ، وَعَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، وَنسَبُوا إِلَيْهِ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَفْرَطُوا فِي عِصْيَانِ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى إِلَيْهِ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَفْرَطُوا فِي عِصْيَانِ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى عَاقَبَهُمُ اللهُ بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَيَرُدَّهُمْ إِلَى النَّورِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الحَقِّ فِيمَا غَيَرُوهُ، وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ أَكْبَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦]، هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُشُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ أَكْبَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمُ هُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ مَرْسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَثِيرًا وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمُ اللهُ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ رَدُّ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ نَفْيٌ لِلْإِشْرَاكِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الأَوْثَانِ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِشْرَاكُ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ دِينُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . (التسهيل ، ص١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قِيلَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ اليَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بِالمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدُكُرُونَ رَسُولَ اللهِ صَالِتَهُ عَيَهُونَتُهُ بِصِفَتِهِ، فَلَمَّا حَلَّ بِالمَدِينَةِ كَفُرُوا بِهِ. ﴿قَدْ جَاتَهُ صَالَةُ عَلَى عَجْمَدًا صَالَتُهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الآيَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى صِحَّةِ بَاتَهُمْ رَسُولُنَا ﴾ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَالِتَهُ عَلَيْهِمْ وَهُو أُمِّيُّ لَمْ يَقْرَأُ كِتَابَهُمْ . (التسهيل، نُبُوّتِهِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ لَهُمْ مَا أَخْفَوْهُ مِمَّا فِي كُتُبِهِمْ وَهُو أُمِّيُّ لَمْ يَقْرَأُ كِتَابَهُمْ . (التسهيل، صلا).

وَيُرَدُّ أَيْضًا عَلَى النَّصَارَى بِهَذِهِ الأَوْجُهِ المَذْكُورَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهَا.

\* الوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّهُمْ لَوْ كَانَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ فِي الآخِرَةِ لَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لِيَصِلُوا إِلَى السَّعَادَةِ، وَهُمْ لَمْ يَتَمَنَّوْهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ ٱلْكُمُّمُ اللَّكُمُ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوتَ إِن كُنُمُ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَا يَلَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَوْلِيكَ أَهُم لِللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنُهُم صَلِيقِينَ ﴿ وَكِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَيْدِيهِمْ وَإِن ﴾ [الجمعة: ٢ - ٧]، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَيْدِيهِمْ وَإِن ﴾ [الجمعة: ٢ - ٧]، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَيْدِيهِمْ وَإِن ﴾ [الجمعة: ٢ - ٧]، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَيْدِيهِمْ وَإِن السَّالَةُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١٠) وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُعْجِزَةً لِلنَّبِيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١٠) وَقَالَ جَيَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١٠).

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْيَهُودِ مَنْ يَعْتَرِفُ بِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَالِسَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا بُعِثَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً》، وَهَذَا القَوْلُ ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ الْقَوْلُ ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ ، فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِنُبُوَّتِهِ لَزِمَهُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ صَالَسَتُعَيْهِ وَسَلَمُ إِذَا اعْتَرَفَ بِنُبُوَّتِهِ لَزِمَهُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ صَالَسَتُعَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ اللّهُ مَنْعُوثُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ ، فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ .

وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ نُبُوَّتَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَرَبِيًّا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيَّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾ [البقرة: ٩٤] بِالقَلْبِ وَاللَّسَانِ، أَوْ بِاللِّسَانِ، أَوْ بِاللِّسَانِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ التَّعْجِيزِ وَالتَّبْكِيتِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اشْتَاقَ إِلَيْهَا. وَوَرَدَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا فِي الحِينِ. وَقِيلَ: إِنَّ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اشْتَاقَ إِلَيْهَا. وَوَرَدَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا فِي الحِينِ. وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّلَتُنْعَلِيْهِ وَسَلَّمَ دَامَتْ طُولَ حَيَاتِهِ. (التسهيل، ص٧٥).

وَهَذَا جَهْلٌ ظَاهِرٌ ، وَبُطْلَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا أَنَّ اللهَ يَصْطَفِي لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَيِّ الأُمَمِ شَاءَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] (١).

وَالنَّبُوءَةُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْمَتِهِ ء مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

- وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْعَرَبِ أَنْبِيَاءٌ، كَ: هُودٍ، وَصَالِحٍ، وَصَالِحٍ، وَشَعَيْبِ.

- وَمِنْهَا أَنَّ كَوْنَهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَرَبِيًّا أُمِّيًّا (٢) أَدَلُّ عَلَى صِدْقِهِ وَأَظْهَرُ فِي أَمِّيًا أُمِّيًّا أُمِّيًّا (٢) أَدَلُّ عَلَى صِدْقِهِ وَأَظْهَرُ فِي مُعْجِزَاتِهِ ؛ لِإِثْيَانِهِ بِالحِكَمِ وَالعُلُومِ مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ وَلَا تَعَلَّمٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ بِالكِتَابِ.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ. ﴾ رَدُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا طَلَبُوهُ، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ اللهُ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَالِلَةَ عَلَمْ أَهُلُ لِلرِّسَالَةِ فَخَصَّهُ بِهَا، وَعَلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلٍ فَحَرَمَهُمْ إِيَّاهَا. (التسهيل، ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَ ٱلْأُمِّي ﴾ [الأعراف: ١٥٧]: أَيْ: الَّذِي لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ دَلَائِلِ نَبُوَّتِهِ صَالَةَ عَلَى اللَّهُ أَتَى بِالعُلُومِ الجَمَّةِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذَا لَازَتَابَ ٱلمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذَا لَازَتَابَ ٱلمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. (التسهيل، ص٣٠٠).



### الفَحْيِّ إِنَّ الْتَالِيثُونِ الْمُعَالِثُونِي الْمُعَالِثُونِي الْمُعَالِثُونِي الْمُعَالِثُونِي المُعَالِثُونِي المُعَالِقِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِم

اعْلَمْ أَنَّ المَلَائِكَةَ عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، مُكْرَمُونَ عِنْدَهُ، يَعْبُدُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَيُطِيعُونَهُ وَلَا يَعْصُونَهُ، وَأَثْنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ عِندُهُ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَيْكُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأبياء: ١٩ \_ ٢٠].

فَمِنْهُمْ رُسُلٌ إِلَى الأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ، وَمِنْهُمْ حَفَظَةٌ عَلَى بَنِي آدَمَ، وَمِنْهُمْ غَيْرُ هَؤُلَاءِ، وَلَا يُحِيطُ بِعِلْمِهِمْ إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

وَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ الإِيمَانَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْهِهِ وَمُرِّهِ»(١).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، بَابِ بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

## الفضيالاليان

اعْلَمْ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ، وَعُلْمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُلِيَّةُمُ الْخِلَافَةَ وَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِكُ عَامِلُونَ ، نَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهَا.

وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتُعْتَدُوسَلَّم، وَأَنَّ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ فِي وَأَنَّ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ فِي الفَضْلِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ فِي الخِلَافَةِ.

فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَعُولِيَّهُ عَالدَّلِيلُ عَلَى إِمَامَتِهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى تَقْديمِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهِوسَلَمَّ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهِوسَلَمَّ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهِوسَلَمَّ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَيْهِوسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَيْهِوسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَشَارَ إِلَى اسْتِخْلَا فِهِ حَسْبَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ فِي حَدِيثِ المَوْلُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدينِي فِي عَلْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدينِي فَي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَائِشَةَ قَوْلُهُ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَائْتِي أَبَا بَكْرٍ » (1) ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَوْلُهُ صَلِّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَائِشَةَ قَوْلُهُ صَلِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى

<sup>(</sup>١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَآلِتَهُ عَلَيْهُ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ=

اللهُ وَالمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ $^{(1)}$ .

وَأَمَّا عُمَرُ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فَاسْتَخْلَفَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَقَدْ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خِلَافَتِهِ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَنْ عُمَرَ، وَخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَا اللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ (٢).

وَأَمَّا عُثْمَانُ رَضَالِتُهُ فَقَدَّمَهُ أَهْلُ الشُّورَى الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ الأَمْرَ بَعْدَهُ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَارَ عَلَيْهِ سَفَلَةُ النَّاسِ وَقَتَلُوهُ ظُلْمًا، وَلَمْ يُشَارِكُ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ خَطَرٌ.

وَقَدْ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضَالِتُهُ عَالَى ابْنَيْهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضَالِلُهُ عَلَى الْنُصْرَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ، وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِتْنَةً فَقَالَ: «يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا» (٣) لِعُثْمَانَ.

وَأَمَّا عَلِيٍّ رَضَالِتُهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ جَمَعَ مَنَ الخِلَالِ الشَّرِيفَةِ وَالفَضَائِلِ المُنيفَةِ مَا يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ بِبَعْضِهَا: مِنْ قَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

المَنَاقِبِ، بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا))؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٍ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ المَرْضَى، بَابِ قَوْلِ المَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التَّرْمِلَدِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابِ المَنَاقِبِ، بَابٍ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابِ المَنَاقِبِ، بَابٍ فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَمُصَاهَرَتِهِ لَهُ، وَمُسَابَقَتِهِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَعِلْمِهِ، وَشَجَاعَتِهِ، وَزُهْدِهِ، وَغَيْرِ ذَلِك.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ، وَدَخَلُوا تَحْتَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَمُورٍ أُخَرَ، أَمَّا مَا هَاجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الفِتَنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ ذَلِكَ مِنَ الفِتَنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ فَلِكَ مِنَ الفِتَنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَ اللَّهُ عَلَى المَّكُوتُ عَنْهُ وَالإِمْسَاكُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَأَنْ يُلْتَمَسَ لِجَمِيعِهِمْ أَحْسَنُ المَخَورِجِ وَالمَذَاهِبِ، وَأَنْ يُلْتَمَسَ لِجَمِيعِهِمْ أَحْسَنُ المَخَارِجِ وَالمَذَاهِبِ، وَأَنْ يُلْكُووا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُظَنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّخَارِجِ وَالمَذَاهِبِ، وَأَنْ يُلْكُووا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُظَنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّنِ الْطَائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّنِ الْحَقِّ مَعَ ذَلِكَ أَنَ عَلِيًّا كَانَ عَلَى الحَقِّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِ (١) النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَجَمِيعَ أَصْحَابِهِ فَضَلَاءٌ أَبْرَارٌ، شَهِدَ بِفَضْلِهِمُ الْقُرْآنُ العَظِيمُ وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدَهِبَ عَنصَيْمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدَهِبَ عَنصَيْمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدَهِبَ عَنصَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَنَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدَهِبَ عَنصَيْمُ اللهُ وَاللهُ وَيَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَطُهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقال تَعَالَى: ﴿عُمَادُ اللهُ وَيَلْهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقال تَعالَى: ﴿عُمَادُ اللهُ وَيَلْقِرُونَ مَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَالِللْمُعَلِيْهِ وَمَلَّى: هُمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأَقَارِبُهُ كَالعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. (التسهيل، ص ٦٦٠).



وفيها أربعة فصول

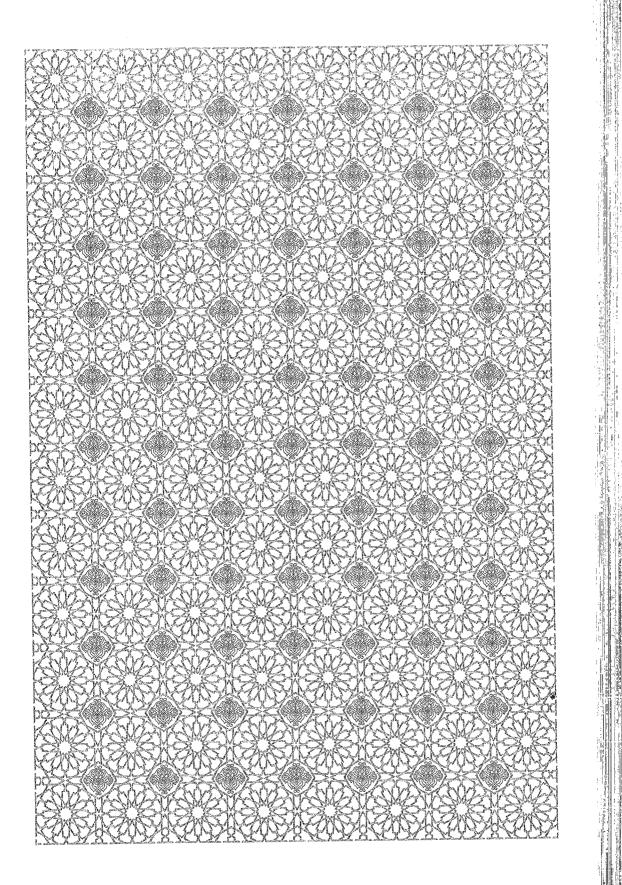

The second secon



# الفَضِيَّا الْأَلْوَلَيْ الْمُعَادِ

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي المَوْتَى ، وَيَحْشُرُ الخَلْقَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ ، وَقَدْ نَطَقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي شَطِقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي شَطِقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي شَطِيعَتِنَا مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلِ أَحْوَالِهِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ بَعْدَ فَنَائِهَا ، كَمَا قَدَرَ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ٧٩] (١) ، وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى (٢) ﴿ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: هَذِهِ الآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ بَرَاهِينُ عَلَى الحَشْرِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَ (النُّطْفَةُ ) هِيَ نُطْفَةُ المَنيِّ الَّتِي خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الإِلَهَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ البَعْثِ. (التسهيل، ص ٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا تَوْبِيخٌ، وَمَعْنَاهُ: أَيَظُنُّ أَنْ يُتْرَكَ مِنْ غَيْرِ بَعْثٍ وَلَا حِسَابٍ وَلَا جَزَاءِ؟! فَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَحَسِبَتُم ۚ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥]. (التسهيل، ص ٩٤٦).



\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدَرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهِيَ بِلَا شَكِّ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَكَذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ بَعْدَ مِعْتِهِمْ بِعَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحَيِّى الْمَوْقَى بَكَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣] (٣).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي الأَرْضَ بِالمَطَرِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُنْبِتُ فِيهَا الزَّرْعَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَكَذَلِكَ يُحْيِي الخَلْقَ بَعْدَ مَوْتِهمْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: النُّطْفَةُ: هِيَ النُّقْطَةُ، وَ«تُمْنَى» مِنْ قَوْلِكَ: أَمْنَى الرَّجُلُ، وَمَعْنَى الآيَةِ الاَسْتِدْلَالُ بِخِلْقَةِ الإِنْسَانِ عَلَى بَعْثِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى ٓ أَنشَاهَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: الاَسْتِدْلَالُ بِخِلْقَةِ الإِنْسَانِ عَلَى بَعْثِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى ٓ أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: الاَسْتِدُلَالُ بِخِلْقَةِ الإِنْسَانِ عَلَى بَعْثِهِ، كَقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهِ ﴾ أَيْ: الإِعَادَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنِ الْخِلْقَةِ اللهُ وَلَى، وَهَذَا تَقْرِيبٌ لِفَهْمِ السَّامِعِ وَتَحْقِيقٌ لِلْبَعْثِ؛ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ صَنْعَةً أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ أَسْهَلَ عَلَيْهِ ثَانِيَ مَرَّةٍ، وَلَكِنَّ الأُمُورَ كُلَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. (التسهيل، ص ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ احْتِجَاجٌ عَلَى بَعْثِ الأَجْسَادِ بِخِلْقَةِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. ﴿ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَالِمٌ كَيْفَ خَلَقَ يَعْمَى بِخَلْقِهِنَ ﴾ يُقَالُ: عَبِيتَ بِالأَمْرِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ، فَالمَعْنِيُّ أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ كَيْفَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَأَحْكَمَ خِلْقَتَهَا، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ المَوْتَى. (التسهيل، السَّمَاوَاتِ وَأَحْكَمَ خِلْقَتَهَا، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ المَوْتَى. (التسهيل، ص ٧٩٧).



ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ [الحج: ٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْيَنَا بِهِ عَبَلَا مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْفُرُوجُ ﴾ [ق: ١١].

وَانْظُوْ قَوْلَهُ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الحَشْرِ: ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْعِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨].

### وَاعْلَمْ أَنَّ فِي البَعْثِ وُجُوهًا مِنَ الْحِكْمِةِ:

}\{\}}\{\}

مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فَيَبْعَثُهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيُقِيمَ الْحَقَّ وَيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَيْكُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا اخْتَلَفُونَ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ اللّهِ يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعُلَمَ اللّهُ يَكُمُ كُونُ أَنَهُمْ كَانُوا كَندِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٩].

وَمِنْهَا أَنَّ النَّاسَ مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، وَمُطِيعٌ وَعَاصٍ، فَيَبْعَثُهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيُجَزِي ٱللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا تَعَالَى لِيُجَزِي ٱللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴿ لِيَجْزِي ٱللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ﴾ [ابراهيم: ٥١].

وَلَوْلَا الْبَعْثُ وَالْجَزَاءُ الأُخْرَوِيُّ لَمْ يَكُنْ فَرْقُ بَيْنَ الأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ، فَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا سَوَاءٌ، وَرُبَّمَا يَكُونُ الفَاجِرُ وَالْكَافِرُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَشْرَارِ، فَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا سَوَاءٌ، وَرُبَّمَا يَكُونُ الفَاجِرُ وَالْكَافِرُ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ حَالًا، فَلَابُدَّ مِنْ دَارٍ يَظْهَرُ فِيهَا الفَرْقُ فِي الجَزَاءِ، وَهَذَا مَعْنَى أَحْسَنَ حَالًا، فَلَابُدَّ مِنْ دَارٍ يَظْهَرُ فِيهَا الفَرْقُ فِي الجَزَاءِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾



[المؤمنون: ١١٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنْتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥].

\*\* \*\* \*\*



## ٳڵڣؙڿٛٷٚٳڵٵؙڵۺؖٳڮٚڹؙ ڣڡٵؽۅڹڨڹڽۅم *الق*يامة

اعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ ذِكْرُ أُمُّورٍ تَكُونُ بَيْنَ المَوْتِ وَبَيْنَ يَوْمِ القِيامَةِ، فَيَجِبُ الإيمَانُ بِهَا: مِنْهَا سُؤَالُ المَلكَيْنِ (١)، وَعَذَابُ القَبْرِ.

وَجَاءَ أَيْضًا ذِكْرُ أُمُّورٍ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ أَشْرَاطُهَا، فَمِنْهَا خُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعُ فَمِنْهَا خُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعُ

وَقَدْ وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحَاحُ، منها قوله صَلَّلَهُ مَلِيَهُ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا الكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا لَلكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا لَكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا لَكَافِرُ أَو الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ تَلَيْتِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَوْبَةً بَيْنَ أَذُنْيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحة يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، إلاّ الثَقَلَيْنِ اللهُ وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.



الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

فَأُمَّا عَذَابُ القَبْرِ فَيدلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّة، أَمَّا الكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ( اللَّهُ النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَلِيهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٥ - ٤٦] (١).

وَوَجْهُ الاحْتِجَاجِ بِهَا أَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْعَذَابِ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَهَا: ﴿ وَيَوْمَ الْقَاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: لِقَوْلِهِ بَعْدَهَا: ﴿ وَيَوْمَ الْعَلَابُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ فِي الْقُبُورِ. [٤٦]، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْعَذَابُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ فِي الْقُبُورِ.

وأمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ (٢)، وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ عَذَابِ القَبْرِ وَسُؤَالِ المَلكَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَّاللَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبُو أَيُّوبٍ الأَنْصَارِيُّ، وَعَائِشَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: عَرْضُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَذَلِكَ مُدَّةُ البَرْزَخِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ وَيَوْمَ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا وَرَدَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. (التسهيل، ص ٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) منها قوله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: ("تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وقوله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، إِمَّا إِلَى النَّارِ، وَإِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، إِمَّا إِلَى النَّارِ، وَإِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري في الرقاق، في الرقاق، باب عرض مقعد باب سكرات الموت؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.



هُرَيْرَةَ ، وَخَرَّجَهَا أَئِمَّةُ المُحَدِّثِينَ كَمُسْلِمٍ وَالبُّخَارِيِّ وَالتَّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجُمْهُورِ المُسْلِمِينَ .

وَأَمَّا شُرُوطُ السَّاعَةِ فَوَرَدَتْ فِي الأَّحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَرَوَاهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحِيحَةِ، وَرَوَاهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ مَا أَجُوجُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ مَا أَنْكُومُ مُنَ الْأَرْضِ ثُكُلِمُهُمْ ﴾ [النمل: ٨٢] (١).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وَذَلِكَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وَذَلِكَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُغْلَقُ بَابُ التَّوْبَةِ حِينَئِذٍ، وَأُمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالتَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا صَحَتْ شُرُوطُهَا.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: خُرُوجُ الدَّابَّةِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَرُوِيَ أَنَّهَا تَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَقِيلَ: مِنَ الصَّفَا، وَأَنَّ طُولَهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَقِيلَ: هِيَ الجَسَّاسَةُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الحَرِيثِ، ﴿وَيُكَالِ مُلْمَهُمْ بِبُطْلَانِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَّا دِينَ الإِسْلَامِ، فِي الحَدِيثِ، ﴿وَيُكَانِ كُلِّهُهُمْ فِي الحَدِيثِ، ﴿وَيُكَانِ كُلِّهُهُمْ فِي الحَدِيثِ، ﴿وَيُكَانِ كُلِّهُ اللهِ عَلَى الظَّالمِينَ. (التسهيل، ص ٦١٢).



# الفَهْ الْمُعْدِينَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الفيامة وأنواله

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الشَّرِيعَةِ ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا، فَمِنْهَا الصِّرَاطُ، وَالمِيزَانُ، وَالحِسَابُ، وَالقِصَاصُ، وَقِرَاءَةُ الإَيْمَانُ بِهَا، فَمِنْهَا الصِّرَاطُ، وَالمِيزَانُ، وَالحِسَابُ، وَالقِصَاصُ، وَقِرَاءَةُ الإَعْضَاءِ. الكُتُبِ بِالأَعْمَالِ، وَحَوْضُ النَّبِيِّ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَشَفَاعَتُهُ، وَشَهَادَةُ الأَعْضَاءِ.

فَأَمَّا الصِّرَاطُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ<sup>(۱)</sup> قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٣٣]، وَمِنَ السُّنَّةِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ (٢) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ رَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَائِشَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ الخَلَفِ.

<sup>(</sup>۱) وأيضا قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. قَالَ ابْنُ جُزَيّ: المُرَادُ بِذَلِكَ جَوَازُ الصِّرَاطِ. (التسهيل، ص ٤٩٦)

<sup>(</sup>٢) منها قوله عَالِللْمُعَلِدُوسَكَةِ: «يُضْرَبُ الجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَمُرُّ المؤْمِنُونَ كَطَرْفِ العَيْنِ، وَكَالَبَرْقِ وَكَالطَّيْرِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». أخرجه مسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية.

-X8

وَأَمَّا المِيزَانُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَلُوزُنُ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] (١) ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ لِللَّهِ مَا اللَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِشَهُ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكُ ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ المُحَدِّثُونَ.

وَأَمَّا الحِسَابُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا وَصْفُ يَوْمِ القِيَامَةِ بِيَوْمِ الحِسَابِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَرَرِيّاكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ لَيْ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَرَرِيّاكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ لَيْ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣] ، وَمِنَ السُّنَةِ أَخْبَارُ (٣) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِسَتُهُ عَمَلَهُمْ عَمْلَهُمْ عَلَى السُّنَةِ أَخْبَارُ (٣) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِسَهُ عَلَى اللهِ بْنُ عَمْلَ عُمْرَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو بَرَزَةَ الأَسْلَمِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْمِسْطَ ﴾ أَيْ: العَدْلَ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ القِسْطُ وَهُوَ صِفَةٌ لِلْجَمْعِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ، كَعَدْلٌ وَرِضَى، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ: ذَوَاتَ القِسْطِ. وَمَدْهَبُ أَهْلِ الشَّنَةِ أَنَّ المِيزَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقِيقَةٌ، لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ وَعَمُودٌ، تُوزَنُ فِيهِ الأَعْمَالُ، وَالسِّنَةِ أَنَّ المِيزَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقِيقَةٌ، لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ وَعَمُودٌ، تُوزَنُ فِيهِ الأَعْمَالُ، وَالنِّقَةُ وَالثَقِلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَجْسَامٍ، إِمَّا صُحُفُ الأَعْمَالِ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ: إِنَّ المِيزَانَ عِبَارَةٌ عَنِ العَدْلِ فِي الجَزَاءِ. (التسهيل، ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْوَسَاتِهِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ». أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ، بَابِ فَضْلِ التَّمْلِيمِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الدِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، بَابِ فَضْلِ التَّمْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ.

<sup>(</sup>٣) مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَا الْفَيَامَةِ عُذِّبَ ». أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ فِي الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا ، بَابِ إِثْبَاتِ الحِسَابِ.



وَأَمَّا القِصَاصُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم وَ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّحِقِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ ، وَالنَّوْءَ وَمَنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ ، مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأُمَّا قِرَاءَةُ الكِتَابِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمَّنَهُ طَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَخُوْرُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيهَ وَكُنْ الْمَيْوَ الْقَيْمَةِ كِتَبَّايَلْقَنهُ مَنْ أُوقِى كَلَبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٦] ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِلَنَبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ١٩] الآية ، وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَاللَّهُ عَيْدُوسَالًا جَمَاعَةٌ: مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِك ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا الْحَوْضُ فَهُوَ الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَالَيْهُ عَالَكَ عَنِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] ، وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَخْبَارُ كَثِيرةٌ (١) النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَخْبَارُ كَثِيرةٌ (١) النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ ثَوْبَانُ ، وَأَبُو ذَرِّ ، وَأَنسُ ، وَعَائِشَةُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَأَبُو

<sup>(</sup>١) منها قوله عَالِسَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، زَوَايَاهُ سَوَاءٌ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ العَسَلِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، كِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ، بَابٍ فِي الحَوْضِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا». وَوْضِ نَبِيننَا صَالِسَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ. الفَضَائِلِ، بَابٍ إِثْبَاتٍ حَوْضِ نَبِيننَا صَالِسَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ.

**→X** 

هُرَيْرَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَأَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ الأَئِمَّةُ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلرَّسُولِ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴿ [الإسراء: ٢٩]، وَمِنَ السُّنَةِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَمِنَ السُّنَةِ مَاعَةُ: مِنْهُمْ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، أَخْبَارُ (١) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَتُهُ عَمَاعَةُ: مِنْهُمْ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو أُمَامَةً، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ وَأَهُلُ السُّنَةِ. وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ وَأَهْلُ السُّنَةِ.

وَأَمَّا شَهَادَةُ الأَعْضَاءِ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠].

وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو

<sup>(</sup>١) منها قوله صَّالِللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتُعَجَّلُ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ ، وَإِنِّي اللهِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَهِي نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا » . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ ، بَابِ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ ، بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ . وقوله صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: ﴿ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ الْإِيمَانِ ، بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقوله صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَي النَّارِ وَقُولُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ النَّارِ . وَقُولُهُ مَا الرَّقَاقِ ، بَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .



أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَّةُ رَضَيَّكُ عَنْهُر.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ الَّتِي تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقَبْلَهُ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ وَصْفُهَا وَتَفْصِيلُ الأَحْوَالِ فِيهَا، وَتَرَكْنَا نَحْنُ ذَلِكَ اخْتِصَارًا لِأَنَّ قَصْدَنَا إِثْبَاتُ وُقُوعِهَا لَا غَيْرُ.

\*\* \*\* \*\*



## الفَهْضِيَّا الْمُأْلِيِّالَّالِيِّالِيِّالِيِّ في الجنة والنار

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الجَنَّةَ دَارَ نَعِيمٍ وَثَوَابٍ، وَجَعَلَ النَّارَ دَارَ عَذَابٍ وَعِقَابٍ، فَأَمَّا الجَنَّةُ فَيَدْخُلُهَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَذَابٍ وَعِقَابٍ، فَأَمَّا الجَنَّةُ فَيَدْخُلُهَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُعَا بِأَصْنَافٍ مِنَ النَّعِيمِ: مِنَ المَآكِلِ، وَالمَشَارِبِ، وَالنِّسَاءِ، وَلَيْتَعُمُونَ فِيهَا بِأَصْنَافٍ مِنَ النَّعِيمِ: مِنَ المَآكِلِ، وَالمَشَارِبِ، وَالنِّسَاءِ، وَالنَّسَاءِ، وَالخَدَمِ، وَالمَلَابِسِ، وَالقُصُورِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ:

مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَرَبْهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢] إِلَى آخِرِ وَصْفِ الجَنَّةِ فِيهَا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ ، وَوَرَدَ أَيْضًا فِي وَصْفِ ذَلِكَ وَصْفِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ ، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَاللَهُ مَنَيْهُ وَسَلِمٌ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ . الصَّحَابَة .

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجُوهُ يُومَيِنْ نَاضِرَةُ لَيُهِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٣٣](١)، وَوَرَدَتْ فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ هَذَا مِنَ النَّظَرِ بِالعَيْنِ، وَهُوَ نَصٌّ فِي نَظَرِ المُؤْمِنِينَ=



ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ فِي مَعْنَاهَا، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِمَةً فِي مَعْنَاهَا، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِمَةً أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَالِمَةً عَبْدِ اللهِ اللهِ عَمْرِ مَنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا البُّجَلِيُّ، وَصُهَيْبُ، وَابْنُ عُمَرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَةُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ نَعِيمَ الْجَنَّةِ دَائِمٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا ﴾ [النساء: ٧٥]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴾ [الدحان: ٥٦]، وقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدحان: ٥٦]، وقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدحان: ٥٦]، وأَخْبَارُ كَثِيرَةٌ صَحِيحةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْ أَهْلِهَا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَأَمَّا النَّارُ فَيْدُخُلُهَا الكُفَّارُ وَالمُذْنِبُونَ، وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا بِأَصْنَافٍ مِنَ العَذَابِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [النبأ: ٢٦]، وقوْلُهُ: ﴿جَزَآءَ وِفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦]، وقوْلُهُ: ﴿جَزَآءَ وِفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦]، وقوْلُهُ: ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] الآيةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، وَوَرَدَ أَيْضًا فِي وَصْفِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ.

فَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَابُدَّ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَيُخَلَّدُونَ فِيهَا خُلُودًا دَائِمًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، وَقَوْلُهُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، وَقَوْلُهُ

<sup>=</sup> إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الآخِرَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ. (التسهيل، ص٩٤٤).

\*X8

تَعَالَى: ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يُخَرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٥] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا أُولَنَبِكَ أَصْعَنْ النَّارِ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ، وَعَدُّلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحةٌ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحةٌ ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا المُذْنِبُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْفُو اللهُ عَنْهُ فَلَا يُدْخِلُهُ النَّارَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللهِ النَّارَ، وَيَدُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنْ وَصْفِ اللهِ لَكِلَكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨] (١)، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنْ وَصْفِ اللهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالعَفْوِ وَالمَغْفِرَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِذُنُوبِهِ فَيُدْخِلُهُ النَّارَ (٢) ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذِهِ الآيَةُ هِيَ الحَاكِمَةُ فِي مَسْأَلَةِ الوَعِيدِ، وَهِيَ المُبَيِّنَةُ لِمَا تَعَارَضَ فِيهَا مِنَ الآيَاتِ، وَهِيَ المُحَجَّةُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَالقَاطِعَةُ بِالخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالمُرْجِئَةِ، وَيَهَا مِنَ الآيَاتِ، وَهِيَ الحُجَّةُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ أَلَّ العُصَاةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَحُجَّتُهُمْ هَذِهِ الآيَةُ، فَإِنَّهَا نَصُّ فِي هَذَا المَعْنَى. (التسهيل، ص ١٨٤)

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: تَحْقِيقٌ: إِنَّمَا يَدْخُلُ مِنَ المُؤْمِنِينَ النَّارَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ مَبْعَةُ أَوْصَافٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَمُوتَ غَيْرَ تَائِبٍ مِنْ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ ذُنُوبُهُ كَبَائِرٍ؛ فَإِنَّ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذُنُوبُهُ كَبَائِرٍ؛ فَإِنَّ فَنُوبِهِ، فَإِنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. الظَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ ذُنُوبُهُ كَبَائِرٍ؛ فَإِنَّ الصَّغَائِرَ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَثْقُلَ حَسَنَاتُهُ، فَلَوْ رَجَحَتْ عَلَى سَيِّنَاتِهِ الصَّغَائِرَ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَثْقُلَ حَسَنَاتُهُ، فَلَوْ رَجَحَتْ عَلَى سَيِّنَاتِهِ وَلَوْ بِوَزْنِ ذَرَّةٍ نَجَا مِنَ النَّارِ، الخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ لَهُ النَّجَاةُ بِعَمَلِ سَابِقٍ، كَأَهْلِ بَنْ لَا يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدٌ، السَّابِعُ: أَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ اللهُ. بَدْرٍ وَبَيْعَةِ الرِّضُوانِ، السَّامِشُ: أَنْ لَا يَشْفَعَ فِيهِ أَحَدٌ، السَّابِعُ: أَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ اللهُ. بَدْرٍ وَبَيْعَةِ الرِّضُوانِ، السَّامِشُ: أَنْ لَا يَشْفَعَ فِيهِ أَحَدٌ، السَّابِعُ: أَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ اللهُ. (القوانين الفقهية، ص٣٥-٣٤).



بِرَحْمَةِ اللهِ وَشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدْخِلُّهُ الجَنَّةَ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مُؤْمِنٌ فِي النَّارِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧] ، فَإِنَّهُ لَوْ خُلِّدَ فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧] ، فَإِنَّهُ لَوْ خُلِّد فِي النَّارِ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ عَلَى إِيمَانِهِ وَلَا عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨] .

وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَعِمْرَانَ بْنُ الحُصَيْنِ ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَتَأَوَّلُوا مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَخْبَارِ .

\*\* \*\* \*\*



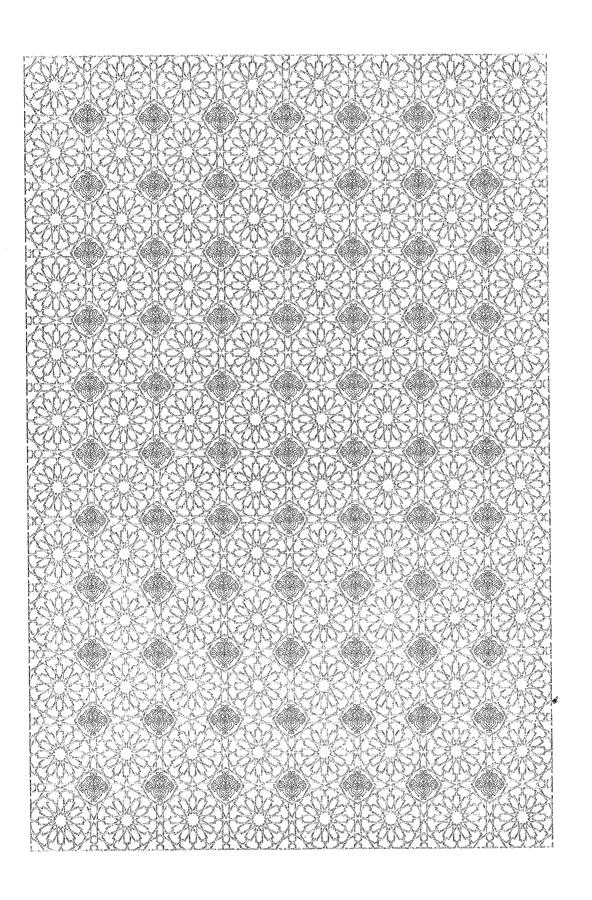

And the second s

**→**X€{

اعْلَمْ أَنَّ الإِيمَانَ أَصْلُ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَأَنَّ تَصْحِيحَ الاعْتِقَادِ آكَدُ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعَبَادِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِدِّ فِي ذَلِكَ وَالاَجْتِهَادِ.

وَهَا أَنَا أُوصِيكَ بِمَا يُقَوِّي يَقِينَكَ، وَيَثَبِّتُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ دِينَكَ، وَأُحَذِّرُكَ مِمَّا يُزِيغَ قَلْبَكَ وَيُفْسِدُ نَظَرَكَ وَلُبَّكَ.

فَأُمَّا الَّذِي أُوصِيكَ بِهِ فَأَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

\* الْأُوَّلُ: تِلَاوَةُ القُرْآنِ العَظِيم، وَتَدَبَّرُ آيَاتِه، وَتَفَهَّمُ مَعَانِيهِ، فَهُوَ النَّذِي يُنَوِّرُ القُلُوبَ وَيَشْرَحُ الصَّدُورَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ اللهُ تَعَالَى هُدًى وَرَحْمَةً وَنُورًا يَهْدِى لِلَّتِي هِ اللهِ الإسراء: ٩]، وَسَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى هُدًى وَرَحْمَةً وَنُورًا وَشِفَاءً وَتِبْيَانًا وَبُشْرَى وَبَصَائِر.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبُرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُو الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَهُو حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، قَصَمَهُ اللهُ، وَهُو النَّذِي اللهُ المَتِينُ، وَهُو النِّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ وَهُو الذِّكُرُ الحَكِيمُ، وَهُو الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَهُو النَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْتَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُو اللَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى لَا تَرْبِعُ بَهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الجُنَّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى كَثْرَةِ الرَّذِي اللهِ الجِنَّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿ إِنَّا سَمِعَنْهُ حَتَّى اللهِ المَن اللهِ المَن اللهُ هُو اللهِ المَا اللهُ اللهُ اللهُ المُسْتَقِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْتَقِيمُ اللهُ اللهُ

وَمَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١).

\* الثَّانِي: قِرَاءَةُ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَّالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُطَالَعَةُ سِيَرِهِ ، وَتَفَهُّمُ كَلَامِهِ ، وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ ، فَإِنَّكَ سَتَطَّلِعُ مِنْ حُسْنِ أَفْعَالِهِ وَحِكَمِ أَقْوَالِهِ عَلَى العَجَبِ العُجَابِ الهَادِي لِأُولِي الأَلْبَابِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا صَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَعُونَ اللّهَ يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ [النجم: ١ - ٣] ، وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُبُونَ ٱللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَالَتُهُ عَلَيْوَسَالَمَ: (تَرَكْتُ فِيكُمْ أَلَلهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَالَتُهُ عَلَيْوَسَالَمَ: (تَرَكْتُ فِيكُمْ أَلُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ نُنُوبَكُمْ اللهِ ، (تَرَكْتُ فِيكُمْ أَلْمُرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ ، وَسُنَّتِي ﴾ (٢).

\* الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ أَخْبَارِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالاَقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ<sup>(٣)</sup>، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْحَابِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: البدعة بدعتان: بدعة هُدى، وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صَلَّلَتُمُعَيَّمُوسَلِمَ فهو في حيِّزِ الذمِّ والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحضَّ عليه الله أو رسوله فهو في حيّز المدح. فقوله صَلَّلَتُمُعَيَّمُوسَيَّلَمُ: «كُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ» إنما أراد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السُّنة. (راجع النهاية، ج١/ص١٠٠-١٠٠)

+>(3)

كَالنَّجُوم، بِأَيِّهِمُ اقْتَكَيْتُمُ اهْتَكَيْتُمْ الْمَتَكَيْتُمْ الْأَكُونَةُ وَقَالَ صَلِّلَهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي الْأَنْ وَقَالَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: ((مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي الْأَنْ)، وَقَالَ طَلَالَةُ النَّاجِيَةِ: ((مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي الْأَنْ وَقَالَ صَلَالَةُ اللَّهُ اللللْلَالَةُ اللْلْلَالِكُ اللْمُ اللللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُلُلَّةُ اللَّلْمُ اللْمُلْلِلْلِلْمُ اللَّلَاللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّرُكَ مِنْهُ فَأَمْرَانِ:

\* الأُوَّلُ: الاشْتِغَالُ بِالعُلُومِ القَدِيمَةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ: كَالفَلْسَفَةِ، وَالتَّنْجِيمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ م فِي الغَالِبِ م مِمَّا يَضْعُفُ بِهِ الإِيمَانُ، وَيُظْلِمُ بِهِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٨٩٥) ولم يصححه الحفاظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، ما جاء في افتراق هذه الأمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.

\*X8

القَلْبُ، وَيُورِثُ صَاحِبَهُ البُغْضَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، مَعَ أَنَّهَا عُلُومٌ لَا فَائِدَةَ فِيهَا، وَأَنَّهَا لَمْ يَأْتِ بِهَا المُرْسَلُونَ وَالأَنْبِيَاءُ، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ فِيهَا فَائِدَةَ فِيهَا، وَأَنَّهَا لَمْ يَأْتِ بِهَا المُرْسَلُونَ وَالأَنْبِيَاءُ، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا لَبَعَثَ بِهَا رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ رَخِيَلِكُمَانُهُ أَنْ تُطْرَحَ كُتُبُهَا فِي البَحْرِ وَقَالَ: (إِنْ كَانَ فِيهَا خَيْرٌ فَالَّذِي هَدَانَا إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْهَا».

\* الثّاني: النَّظُرُ فِي الأُمُورِ المُشْكِلَاتِ، وَالاشْتِغَالُ بِالشُّبْهَةِ وَالتَّشْكِيكَاتِ، وَالاَشْتِغَالُ بِالشُّبْهَةِ وَالتَّشْكِيكَاتِ، وَذِكْرُ مَذَاهِبِ المُخَالِفِينَ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُبْتَدِعِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُدْخِلُ الشَّكَ فِي القُلُوبِ، وَيُزَلْزِلُ دَعَائِمَ اليَقِينِ، وَلِأَجْلِ هَذَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أُمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أُمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ السُّوالِ مَا اللهِ مُلْكُمُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَقَدْ أَدَّبَ عُمَرُ رَحَيَلِكَهُ مَنْ سَأَلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَالأَئِمَّةُ يُنْكِرُونَ الكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ مَالِكُ الرَّجُلَ الَّذِي الصَّالِحُ وَالأَئِمَّةُ يُنْكِرُونَ الكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ مَالِكُ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الاسْتِوَاءِ وَقَالَ: «السُّؤَالُ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ رَجُلَ سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الاسْتِوَاءِ وَقَالَ: «السُّؤَالُ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ رَجُلَ سُوءِ»، وَوَرَدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ يُحْتَاجُ لِلرَّدِّ عَلَى المُخَالِفِينَ وَإِبْطَالِ أَقْوَالِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ يُحْتَاجُ لِلرَّدِّ عَلَى المُخَالِفِينَ عَلَى قِسْمَيْنِ: كُفَّارٌ، وَمُبْتَدِعُونَ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

\*X8

\_ فَأَمَّا الكُفَّارُ فَقَدْ أَبْطَلَ القُرْآنُ أَقْوَالَهُمْ، وَبَيَّنَ افْتِرَاقَهُمْ وَضَلَالَهُمْ، وَوَيَّنَ افْتِرَاقَهُمْ وَضَلَالَهُمْ، وَهُوَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ فَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ فِي هَذَا إِلَى غَيْرِهِ.

\_ وَأَمَّا المُبْتَدِعُونَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْكِيَ أَقْوَالَهُمْ وَلَا يَذْكُرَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا إِذَا ضُمَّتْ لِذَلِكَ ضَرُورَةٌ، فَحِينَئِذٍ يَشْتَغِلُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، كَمَا رَدَّ عَلِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَحَوَالِيَهُ عَلَى الخَوَارِجِ لَمَّا انْتَشَرَ أَمْرُهُمْ.

وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَعَا أَئِمَّةَ المُتَكَلِّمِينَ كَأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِمَا ـ رَحِمَهُمُ اللهُ ـ إِلَى الكَلَامِ فِي ذَلِكَ لِظُهُورِ طَوَائِفِ المُبْتَدِعِينَ فِي زَمَانِهِمْ.

فَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ كَفَانَا اللهُ مُؤْنَتَهُمْ لِعَدَمِ وُجُودِهِمْ، لَا سِيَّمَا فِي بِلَادِنَا بِالمَغْرِبِ وَالأَنْدَلُسِ، فَلَا يَنْبَغِي فِي زَمَانِنَا أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَى مَذَاهِبِهِمْ وَلَا تُخْطَرَ عَلَى قَلْبٍ وَلَا سَمْعٍ لِأَنَّهَا ضَرَرٌ بِلَا نَفْعٍ؛ لِأَنَّ الفَائِدَةَ الَّتِي وَلَا تَخْطَرَ عَلَى قَلْبٍ وَلَا سَمْعٍ لِأَنَّهَا ضَرَرٌ بِلَا نَفْعٍ؛ لِأَنَّ الفَائِدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا مِنْ رَدْعِهِمْ لَا مَعْنَى لَهَا مَعَ فَقْدِهِمْ، وَالمَضَرَّةُ الَّتِي فِيهَا مِنِ ارْتِكَابِ النَّهْيِ وَمُخَالَفَةِ السَّلَفِ وَظُلْمَةِ القَلْبِ ثَابِتَةٌ حَاصِلَةٌ لِمَنِ اشْتَغَلَ اللهَا وَلَا سَمْعَ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَخْطُرُ عَلَى القَلْبِ خَطَرَاتٌ، وَيُوَسُوسُ الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِ الإِنْسَانِ، وَيُلْقِي عَلَيْهِ إِشْكَالَاتٍ، فَمَا يَفْعَلُ مَنْ جَرَى لَهُ ذَلِكَ؟

فَالجَوَابُ أَنَّ هَذَا دَاءٌ قَدْ تَبَيَّنَ دَوَاؤُهُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَلِكَ

**◆**>€€{

#### بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ:

\* الأوَّلُ: الاسْتِعَاذَةُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالإِلْغَاءُ عَنْ ذَلِكَ الخَاطِرِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذَ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقال رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ: «مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ فَلِيمُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقال رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ: «مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقُولَ: آمَنْتُ بِاللهِ » وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ».

\* الشَّانِي: ذِكْرُ اللهِ؛ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ٱلاَ بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

\* الثَّالِثُ: التَّفَكُّرُ فِي الأَدِلَّةِ وَالتَّذَكُّرُ لِلْبَرَاهِينِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّيْعِينَ ٱللَّهَ يَطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّيْعَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

\* الرَّابِعُ: سُؤَالُ عَالِمٍ سُنِّيٍّ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

انْتَهَى مَا قَصَدْنَاهُ بِفَضْلِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَكْتُبَ لَنَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ أَجْرَ مَنْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ وَقَالَ بِالصِّدْقِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَنَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ أَجْرَ مَنْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ وَقَالَ بِالصِّدْقِ، وَأَنْ يَرْيَدَنَا إِيمَانًا وَيَقِينًا، وَيَجْعَلَ فِي صُدُورِنَا مَعَ مَعْرِفَتِهِ نُورًا مُبِينًا.

→X@(

وَنَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ دَلَّنَا عَلَى اللهِ وَأَرْشَدَنَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ جَزَاهُ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَتَوَفَّانَا عَلَى مِلَّتِهِ، مُسْتَمْسِكِينَ بِسُنَّتِهِ، بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده في اليوم الشامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة الحرام عام إحدى وثمانين وتسعمائة على يد المذنب الراجي رحمة ربه محمد بن الحسن بن الحسن النظيفي في بلاد مراكش وكتبه للفقيه الأجل سيدي أحمد بن أحمد الشقليتي العادل ولمن شاء بعده،

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آمين آمين

والمفروتيركر للعنا لمبن

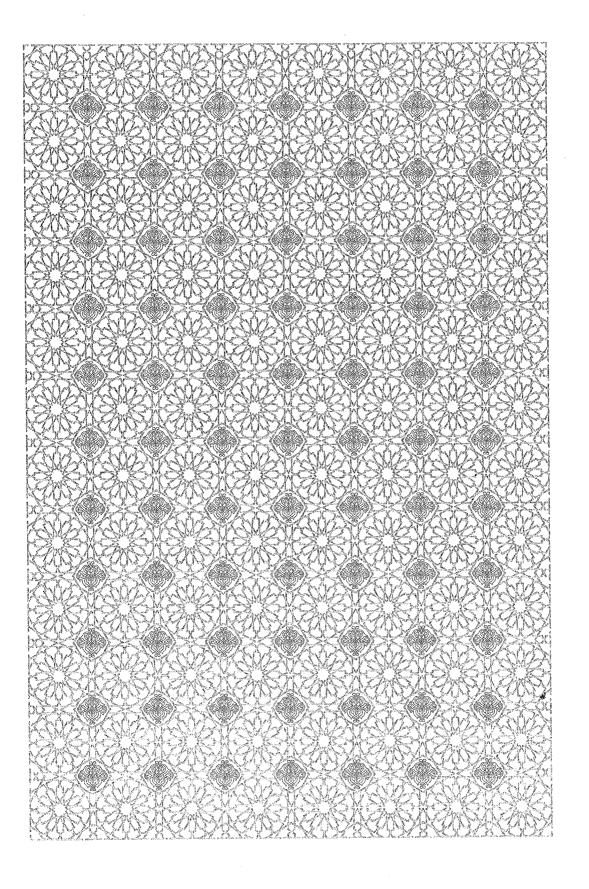

A STATE OF THE STA



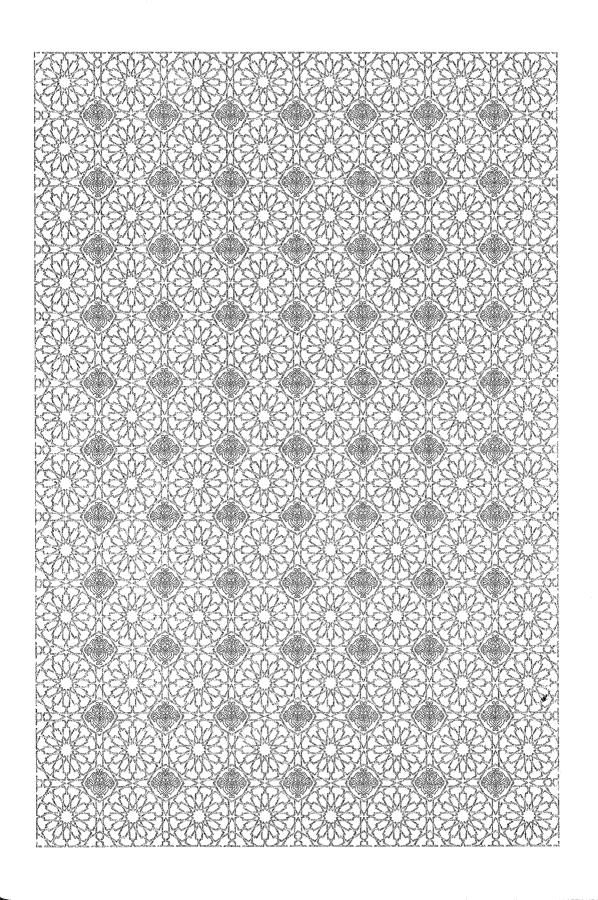

機能の反射の

B E





# فهرس الآيات القرانية

| الصفحة                                                          | السورة ورقم الآية                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                         |
| مِن قَبُّلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  | ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ            |
| ةٍ مِّن مِّشْلِهِۦ وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ  | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَ           |
| ٦٧                                                              | إِنْ كُنْتُمْ صَالِدِ قِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣]                                              |
| يُّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ١٠٣٠٣                    | ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ ۚ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا ۚ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ |
| [البقرة: ٨٩]                                                    | ﴿ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                       |
| ۸۲[۱                                                            | ﴿ وَأَللَّهُ يَخْنِكُ بِرَحْ مَتِهِ عَ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٥٠                        |
| ξξ                                                              | ﴿ وَقَالُواْ اَتُّخَـٰذَاللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: ١١٦]                                 |
| ٧٣                                                              | ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩]                       |
| يَّحَمَ وَإِشْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ     | ﴿ فَوْلُواْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِنْرَهِ |
| دَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ | وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن                        |
| ٧٩                                                              | مُسَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]                                                             |
| Y7                                                              | ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]                           |
| 77                                                              | ﴿ لَأَيْكِتِ لِلْقَوْمِ يَعُقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]                                     |
| ﴾ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقّ          | ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّإِيبِّينَ مُبَشِّرِيرَ          |
| ٦٤                                                              | لِيُحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]                    |
| ٥٨                                                              | ﴿لَا تُتَأْخُذُهُۥ سِنَةً وَلَا نُوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                  |
| 00                                                              | ﴿ ٱلۡحَٰىُ ٱلۡقَيۡوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                                  |
| ٥٣                                                              | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]                                      |



| السورة ورقم الآية الصفحة                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |
| ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ٤٥                                                                         |
| ﴿ لَا يَعْفَلَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّهَمَآءِ ﴾ [آل عمران: ٥] ٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ۚ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ [آل عمران: ٧] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُخْصِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ١٠٨٠٠٠٠٠ |
| ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥]                                           |
| ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌّ خَلَقَ كُومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٥] ٤٥     |
| ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾      |
| [آل عمران: ٦٥]                                                                                                                     |
| ﴿ مَا كَانَ ۚ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ ۚ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾    |
| [آل عمران: ۲۷]                                                                                                                     |
| ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشَّهَدُونَ ( ﴿ كَيَّا اللَّهِ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ  |
| ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠ _ ٧١]                                          |
| ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَلَقَ ٱلنَّبِيِّيْنَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُكَّم جَآءَكُم رَسُولُ               |
| مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمٌ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ﴿ وَمَن يَبْنَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] . ٦٦     |
| ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾ [النساء: ٢٦]                                                                                             |
| ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ٢٠٤                                                                     |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨] ١٠٣                    |
| ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [النساء: ٥٧]                                                                                         |
| ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]                                                  |
| ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكَئِهِ كَيْدِهِ - وَكُنْبِهِ - وَرُسُلِهِ - وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾   |
| النساء: ١٣٦]                                                                                                                       |



| الصفحة                                                                             | السورة ورقم الآية                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| هَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧]                                                          | ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّ            |
| [النساء: ١٦٤]                                                                      |                                                              |
| إِيكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] ٢٥٠٠     |                                                              |
| فِ دِينِكُمْ وَلَا تَــُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ                        |
| لِمَتُهُ وَ أَلْقَنْهَا ۚ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١] ٤٤       | عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَ                  |
| نَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ١٧٢] ٤           | ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُو                      |
| وَحُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ                        | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ كَآنَ                           |
| وأُ عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥]٨٠                                                  | تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفَّمُ                       |
| أُللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْمَ ﴾ [المائدة: ١٧]٥٠                            | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ                     |
| لُـُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٧٧]٤٧                               | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَنِي ۚ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱعْبُ       |
| لَّهَ ثَالِثُ ثَلَىٰ عَتِهِ ﴾ [المائدة: ٧٣]٤٥                                      | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ ا إِنَّ ٱللَّهِ           |
| إِلَّا رَسُولُ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ                   | ﴿مَّا ٱلْمُسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهُ إِ                           |
| لطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٧٥]                                                          | صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱ                               |
| بِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَٱلنُّورَ ۚ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا        | ﴿ الْمُحَمِّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ             |
| 0 *                                                                                | بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] .                     |
| كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١] ٣٥                          | ﴿ قُلَّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ               |
| يُمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨]                                                       | ﴿وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ         |
| لْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةَ ﴾ [الأنعام: ٦٣] ٣٨                     | ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّ يَكُم مِّن ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱ         |
| نَذَارَيِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَـالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينِ ﴾ [الأنعام: ٧٦] . ٢٩    | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبُأْ قَالَ هَ |
| لسَّمَكُوَاتِ وَٱلْأَرْضُ﴾ [الأنعام: ٧٩]٢٩                                         | ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱ                 |
| لُهُو مُمَنَزَّلُ مِن زَّبِكِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤] ٠٠٠٠٠٠٠٠                 | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّا    |
|                                                                                    | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَبُّ يَعْمَلُ رِسَالَةً لَهُ ﴾           |





| الصفحة                                                                                                 | السورة ورقم الآية                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ                                                | ﴿ يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجُنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ                           |
| 70                                                                                                     | يَوْمِكُمُ هَلَذَا﴾ [الأنعام: ١٣٠]                                                               |
| رْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا                                            | ﴿ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ۖ لَهَ                   |
| 90                                                                                                     | خَيْرًا ﴾[الأنعام: ١٥٨]                                                                          |
| 377]                                                                                                   | ﴿ قُلُ أَغَيَّرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:                     |
| ٩٧                                                                                                     | ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِدٍ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨]                                                  |
| ، يَجِدُونَـهُ. مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىــةِ                                                | ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي                                 |
| νε                                                                                                     | وَٱلْإِنْجِيكِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]                                                                  |
| كَا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]                                                                                   | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا                               |
| هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُواْ                                  | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَا                          |
| ٣٧                                                                                                     | بَلَنَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]                                                                          |
| vo[v                                                                                                   | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ٨٠                           |
| كُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]                                                                                  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ ٱمَّثَالُا                                |
| ُ إِنَّهُ أَن سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] ١١٢                                                     | _                                                                                                |
| َ َكُرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] · ١١٢                                             |                                                                                                  |
| مُ سَيِّئَاتِكُرُ ﴾ [الأنفال: ٢٩] ١٠٩                                                                  |                                                                                                  |
| ٥٦                                                                                                     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                          |
| يِّقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ |                                                                                                  |
| 7                                                                                                      | ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣]                                             |
| وَٱلَّذِينَ ٱتَّبِيعُوهُم مِاحْسِكِن يَضِ ﴿ ٱللَّهُ عَنْدُمْ                                           |                                                                                                  |
| ۸۱                                                                                                     | وَرَضُهُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]                                                               |
| <br>نُيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                               | ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِيِنَ وَٱلْأَصَارِ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] |
| £7                                                                                                     | [یونس: ۲۸] ۲۸                                                                                    |



| الصفحة                                                 | السورة ورقم الآية                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υ٤                                                     | ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [يونس: ١٠٣]                                                |
| تَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّلِ هَلْذَا﴾ [هود: ٤٩] . ٦٨٠ | ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَن                                |
| ο ξ                                                    | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]                                                             |
| ٥٢                                                     | ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]                                                                           |
| نِي ٱللَّمْكُيلِ ﴾ [الرعد: ٤] ٥١ ٥٥                    | ﴿يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَنَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِ                                               |
| ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨] ١١٢ ٠٠    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلاَ بِذِكْرِ                               |
| γγ                                                     | ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]                                                       |
| ۳۷[۱۰                                                  | ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم:                                             |
|                                                        | ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ ﴾ [ابراهيم: ٥١]                                                |
| 79                                                     | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].                                 |
| 1.7                                                    | ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]                                                               |
| ﴾ [الحجر: ٩٢ _ ٩٣]                                     | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُ مْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿                             |
| رِکُون ﴾ [النحل: ٢ - ٣] ٢                              | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْ                                            |
| ىل: ١٧٧]                                               | ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النح                                            |
| أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٩] ٩١        | ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ                              |
|                                                        | ﴿ فَشَعْلُواْ أَهْـ لَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْـتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣                                    |
| ٥٧                                                     | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]                                                          |
|                                                        | ﴿وَمَآ أَمْدُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ﴾[                                         |
| 1.7                                                    | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]                                       |
| يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبًا يَلْقَنُهُ مَنشُورًا ﴾     | ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلَابِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ ۖ وَنُغْرِجُ لَهُۥ                                 |
| ٩٨                                                     | [الإسراء: ١٣]                                                                                                  |
| <b>4</b>                                               | ﴿ وَهَا كُنَّا مُولِّدُ مِنْ حَدِّينَ خَرِّينَ مَنْ مُنْ كُنِّينَ مُن اللَّهِ مِن مِن مِن اللَّهِ المن مِن مِن |



| الصفحة                                                                                                          | السورة ورقم الآية                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| تُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٢]                                      | ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَكُم عَلِهُ مَا لِمُ لَّهُ كُمَا يَا |
| مَا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]                                                                                  |                                                           |
| نَ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ               | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ                        |
| الإسراء: ٨٨]١ ﴾ [الإسراء: ٨٨]                                                                                   | كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرً                         |
| َن ذِكْرِينًا ﴾ [الكهف: ٢٨]                                                                                     | ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَ             |
| مَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] ١٠٢                                                                     | ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَـ            |
| تِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِمْ ﴾ [الكهف: ٥١] ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                | ﴿مَّا أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَد                   |
| لَمْرْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩]                                                                                 | ﴿ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبُلُ وَ                         |
| لِلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤٢] ٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             | ﴿ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ            |
| هُدُّى﴾ [مريم: ٢٦]                                                                                              | وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوَّا                  |
| وَلَدًا لَيْكُ ۚ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ۚ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾              | ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنَّخِذَ             |
| ٤٦                                                                                                              | [مريم: ٩٢ _ ٩٣]                                           |
| [طه: ٥]                                                                                                         | ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                             |
| ﴾ [طه: ٥٦]                                                                                                      | ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾                         |
| عَنْ عِبَادَتِهِ ۚ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ( اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | ﴿ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسۡتَكُمْرُونَ                     |
| ٨٣ ٠٠٠٠٠٠ [                                                                                                     | بَفَّتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩ _ ٢٠                         |
| اللَّهُ لَفُسَدَتًا ﴿ [الأنبياء: ٢٢] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ۚ ءَالِهَٰٓ ۗ إِلَّا                |
| شَكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]٧٧                                                                                      | ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُن                 |
| الأنبياء: ٢٦] ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               | ﴿ بَلْ عِبَادُ مُّكُرَمُونِ ﴾                             |
| ﴾ [الأنبياء: ٢٨]                                                                                                | و الله عَنْ خَشِّيَتِهِ عَمْشُفِ قُونَ                    |
| ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾[الأنبياء: ٤٧]                                                                                   | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ               |
| عُ وَمُأْجُوجُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]                                                                                 | ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُئِحَتْ يَأْجُوجُ                        |





| الصفحة                                                                               | السورة ورقم الآية                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اً أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ   | ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَّ                                                                 |
| 41 (**                                                                               | بهيج ﴿ [الحج: ٥]                                                                                      |
| لَهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [الحج: ٤٢ ـ ٤٤] ٣٤                                  | فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُ                                                            |
| دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُّقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَدُ ﴾ [الحج: ٧٣] ٣٣     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن م                                                                    |
| يحج: ٥٥ ٥٥                                                                           | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [ا                                                                  |
| ٧٩ [v,                                                                               | ﴿ مِلْهُ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ ﴾ [الحج: ١                                                             |
| لَمَةِ مِنْ طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢] ٢٧ ٢٧                                             | ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن شُدَ                                                            |
| لَةِ مِّن طِينِ ﴿ إِنَّ مُعَلِّنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثُنِّ مُلَقَّنَا | ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَ                                                             |
| نُضْعَكَةً ﴾ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ نَوْمَ            | النَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقَّنَا ٱلْعَلَقَةَ مُ                                                      |
| vv[\rac{1}{2}                                                                        | الْقِيكَ مَلَّةِ تُبُّعُ تُونَ ﴾ [المؤمنون:                                                           |
| [المؤمنون: ١٥]                                                                       | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾                                                       |
| كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَكُ ۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَكِمٍ بِمَا خَلَقَ              | ﴿ مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَيْدٍ وَمَا ﴿                                                         |
| ئومنون: ۹۱] ۳۹                                                                       | وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [ال                                                              |
| نًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]٩١                      | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَ                                                           |
| وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤] ٩٩                             | ﴿ يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيَّدِيهِمْ                                            |
| نْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلُقُونَ﴾ [الفرقان: ٣] ٤٠                                | ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَـٰةً لَّا يَخُ                                                  |
| تْ مَطْرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكَمُ يَكُونُواْ يَكَوْنِهَا﴾ [الفرقان: ٤٠] ٣٥٠               | ﴿ وَلَقَدُ أَتُواْ عَلَىٰ لَقَرُيَةِ ٱلَّذِيَّ أَمْطِ رَدَ                                            |
| نَصَكُهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٥]٠٠٠ ٥٦          | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَ                                                    |
| ، ﴾ [الفرقان: ٨٥]                                                                    | ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ                                                      |
| نْ خَلَقَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [النمل: ٥٩ ـ ٦٠] ٣٣ ٣٣                          | ﴿ عَالِلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا كُمَّا لِكُنَّ الْمُتَّالِكُ الْمُثَالِكُ اللَّهِ الم |
| النمل: ٦٢]                                                                           | ﴿ أُمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [                                                       |
| لِدِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤] ٣٣                                                            | ﴿قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَا                                                          |





| الصفحة                                                                                       | السورة ورقم الآية                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ل بَنِيَ إِسْرَاقِ بِلَ أَكُثِرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦] ٨٠٠٠٠٠٠      |                                         |
| رَجْمَنَا لَهُمْ دَاَبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾ [النمل: ٨٢] ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٥          |                                         |
| بَخْتَكَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |                                         |
| يَّزَى لَكُمْ مِّن مَّسَلَكِنِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٣٨] ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |                                         |
| حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ               |                                         |
| قُنَا﴾[العنكبوت: ٤٠]٩٣                                                                       | ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَا       |
| قَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ             |                                         |
| <b>77</b>                                                                                    | [العنكبوت: ٦١]                          |
| مِين تُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠]٢٠                                                                 | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَكُمُ   |
| ئُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَرُثُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]٩٠                                  |                                         |
| يِفَأَ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] ٣٦٣٠                 |                                         |
| أُ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣٣]                                               | ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دُعَوْ   |
| . مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِـهِـ، ﴾ [لقمان: ١١]                                       | ﴿ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي      |
| لَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨]                                                        |                                         |
| نَهُرُ﴾ [السجدة: ٧]                                                                          |                                         |
| هُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيما كَانُواْ فِيدِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥] ٩١                |                                         |
| نَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِ يِرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ٨٦٠٠        |                                         |
| ٱلنَّبِيِّيِّ نَ ﴾[الأحزاب: ٤٠]                                                              |                                         |
| نَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِـ، ثَمَرَتِ ثُمِّخَلَفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧]. ٥٠. | ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِ |
| جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾    |                                         |
| 1.7                                                                                          |                                         |





| الصفحة                                                                                      | السورة ورقم الآية                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي       | ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا ٓءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُورَ                                          |
| <b>{</b> *                                                                                  | ٱلسَّمَوَكِ ﴾ [فاطر: ٤٠]                                                                         |
| نِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤] ٥٨                                          | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ إ                                                 |
|                                                                                             | ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا أَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ                                        |
|                                                                                             | ﴿ فَأَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [الصاف                                                |
| خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥ _ ٩٦]                                           | ,                                                                                                |
| ءُ فَسَلَكُهُ، يَنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُخْلَلِفًا ٱلْوَانُهُ. |                                                                                                  |
| يُرْ حُطَامًا ﴾ [الزمر: ٢١]٧٧                                                               | ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَنَهُ مُصْفَى زَّا ثُمَّ يَجْعَلُ                                            |
| لَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي       |                                                                                                  |
|                                                                                             | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنِ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ                                                       |
| ٩٨                                                                                          | ﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّى ﴾ [الزمر: ٦٩]                                                   |
| إِنَّ النَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ١٦٠٤] . ٩٤                  | ﴿وَكَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿                                                 |
| نَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾[غافر: ٤٦] ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        | ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَ                                           |
| كُبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] ٢٧ ٢٧                                              | ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَ                                                         |
| يُدْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠]٩٩                                           | ﴿ شَهِ دَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُ ثُهُمْ وَجُلُو                                        |
| وَٱسۡجُدُواۡ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمٌ إِيَّاهُ                               | ﴿ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ                                                   |
| 0 *                                                                                         | تَعَبُّدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧]                                                                        |
| بَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾          |                                                                                                  |
| 7                                                                                           | [فصلت: ٤١ _ ٢٢]                                                                                  |
|                                                                                             | ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى ۗ ۗ وَهُوَ ٱلسَّهِ                                                     |
|                                                                                             | ﴿ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّنَثَا وَيَنَهَبُ لِمَن يَ<br>﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [ال |
| 1 + 7                                                                                       | ﴿ لَا يَدُونُونَ فِيهَا الْمُوتُ ﴾ [ال                                                           |





| ﴿ أَمْ حَيْسِكُ اللَّذِينَ آجَوْسُوا السّيّعَاتِ أَن تَجْعَلُهُمْ كَالّذِينَ اَمَمُوا وَعَيِلُوا السّليكِ سَوَاتَهُ عَيْمَا مُعْمَاتُهُمْ سَلّهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجالية: ٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة                                           | السورة ورقم الآية                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَيَاهُمْ وَمَمَامُهُمْ سَاءُ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجانية: ٢١] ١٠٣ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُعْمَى الْمَوْقَ اللّهُ وَالْجَانِيْقَ اللّهُ وَالْجَانِيْقَ اللّهُ الْمِي خَلْقَ السّمَاءُ وَالْمَالِيْقِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                         | نُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْلِحَاتِ سَوَاءَ         | ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَ                                                                                             |
| ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الّذِي خَلَقَ السّمَدُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِعَنْلِقِهِنَ مِقَدِدٍ عَلَى آن يُحْتَى الْمَوْقَى ﴿ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ | 97                                               | تَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَمَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]                                                                                                                   |
| ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الّذِي خَلَقَ السّمَدُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِعَنْلِقِهِنَ مِقَدِدٍ عَلَى آن يُحْتَى الْمَوْقَى ﴿ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ | 1.7                                              | ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٥]                                                                                                  |
| بَلَقِ الْاَحْقَافَ ٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هِنَّ بِقَدِدِ عَلَىٰ أَن يُحِتِّى ٱلْمَوْتَىٰ ۚ | ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِ                                                                                   |
| ﴿ فَكَمْ يَنْظُرُوا اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَعْلَى الْكُفّارِ رُحَمَا أَيَنَهُمْ ﴿ [الفتح: ٢٩] ٢٩ ﴿ وَأَعْيَبْنَا إِنِهِ اللّهَمَاوِنِ وَالْفَرْقُ عَلَيْ النّهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٦] ٢١ ٥٨ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السّمَاوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٦] ٨٥ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السّمَاوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٦] ٨٥ ﴿ وَلِقَ أَنفُسِكُو أَفْلَا تُبْهِرُونَ ﴾ [الداريات: ٢١] ٤٠ ﴿ وَلِمَ مُلْفُولُ اللّهِ مَنْ عَرْضَ وَالْمَرْوَنَ ﴾ [الداريات: ٢١] ٤٠ ﴿ وَلِمَا مُونَى اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَعْلُونُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ | ٩٠                                               | بَكَيَّ﴾ [الأحقاف: ٣٣]                                                                                                                                                            |
| ﴿ فَكَمْ يَنْظُرُوا اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَعْلَى الْكُفّارِ رُحَمَا أَيَنَهُمْ ﴿ [الفتح: ٢٩] ٢٩ ﴿ وَأَعْيَبْنَا إِنِهِ اللّهَمَاوِنِ وَالْفَرْقُ عَلَيْ النّهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٦] ٢١ ٥٨ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السّمَاوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٦] ٨٥ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السّمَاوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٦] ٨٥ ﴿ وَلِقَ أَنفُسِكُو أَفْلَا تُبْهِرُونَ ﴾ [الداريات: ٢١] ٤٠ ﴿ وَلِمَ مُلْفُولُ اللّهِ مَنْ عَرْضَ وَالْمَرْوَنَ ﴾ [الداريات: ٢١] ٤٠ ﴿ وَلِمَا مُونَى اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَعْلُونُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ | ٦ <b>λ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b> | ﴿ لَتَذْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧]                                                                                                                              |
| ﴿ أَفَامَرَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا ﴾ [ق: ٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْسَمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق ١٠١] ٥٨٠ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْسَمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق ٥٨٠] ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَ الْسَكُونِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ ﴾ [ق:٣] ٨٠ ﴿ وَفِي آنَهُ سِكُو آفَكُ بَيْمِرُونَ ﴾ [الداريات: ٢١] ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلمَخلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلْذِكْرِ ﴾ [القور: ٣٠] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلْذِكْرِ ﴾ [القور: ٣٠] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلْذِكْرِ ﴾ [القور: ٢٠] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلْذِكْرِ ﴾ [القور: ٣٠] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلْذِكْرِ ﴾ [القور: ٢٠] ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلْذِكْرِ ﴾ [الواقعة: ٨٥ _ ٩٥] ﴿ وَلِيسَ خَلَقُونَ هُ وَلِيسَ فَي وَلَيْنِ ﴾ [الواقعة: ٨٥ _ ٩٥] ﴿ وَلَيْنَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴾ [الواقعة: ٢٠] ﴿ وَلَيْنَ مُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَمُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴾ [الحديد: ٢] ﴿ وَلَيْنَ مُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ﴾ [الحديد: ٢] ﴿ وَلِيسَانَنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا مُلْلَقِينَ ﴾ [المجادلة: ٨] ﴿ وَلَيْنَانِ ﴾ [المجادلة: ٨] ﴿ وَلَيْنَانِ فَيَالَمُنْ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُونَ إِن كُنْمُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُونَ فِي ٱلْفُونِ فِي ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُونَ إِن كُنْمُ مُنْ الْمُنْ مُمُ الْمُؤْمِنَ فِي ٱللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُونَ إِن كُنْمُ مُلْلِ مُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُلْفِرَ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ ال |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَلِي ٓ أَفَكُ كُوْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥] ١٠٨ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مُنْ مَاصَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنِطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٣] ١٠٨ ﴿ وَلَقَدَّ يُسَرِّنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧] ٩٠ ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: ٤٤] ٩٠ ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: ٤٤] ٣٣ ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مُلَّا الْفَرْعَ الْمُؤْنِ وَلَيْكُ أَمْ نَحْنُ الْمَلْكُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٥ ـ ٩٥] ٣٣ ﴿ فَسَيّحٌ بِالسّمِ رَبِّكَ الْمَطِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٧] ٣٣ ﴿ فَسَيّحٌ بِالسّمِ رَبِّكَ الْمَطِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٧] ٣٣ ﴿ فَسَيّحٌ بِالسّمِ رَبِّكَ الْمَطِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٧] ٣٧ ﴿ فَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                        | ۲۷                                               | ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١]                                                                                                                       |
| ﴿ وَلَقَدّ يَسَرُنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلِذِكْرِ ﴾ [القمر: ١٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٠                                               | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]                                                                                                            |
| ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79                                               | ﴿ وَلَقَدُّ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧]                                                                                                                       |
| ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا اتَمْنُونَ ﴿ فَيْ عَالَتُمْ عَنْلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨ ـ ٥٩] ٣٣ ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٧] ٣٧ ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٧] ٣٠ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [الحديد: ٢] ٣٠ ﴿ لَلْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥] ٣٠ ﴿ وَيَقُولُونَ فِي ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱللَّوْتَ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِيكَ أَءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمُ الْمُلْكِ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمُ الْمُلْكِ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱللَّوْتَ إِن كُمْتُمْ أَوْلِيكَ أَيْكُمْ أَوْلِيكَ أَيْكُمْ اللَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيكَ أَيْلِهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوتَ إِن كُمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيكَ أَيْلُونَ لِي الْمُعْتَى إِن كُمْتُولُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّولُ ٱلْمُونَ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَ أَيْ لِي وَلِي النَّاسِ فَتَمَنَّولُ ٱلْمُلْتَ إِلَى الْمُعْلَى الْمُنْتَى اللْمِنْ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْتَعَلَيْتُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْتُولِ الْمُنْ الْمُنْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيكَامُ لِي الْمِنْ الْوَلِيكَامِ الْمَنْتُولُ الْمُؤْتَى الْمُنْتُمُ الْمُنْتِيلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ                             |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ فَسَيَّحَ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [الحديد: ٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~~ <u>[</u>                                      | ﴿ فَسَبَّحْ بِأَسُم رَبِّكَ ٱلْعَظْمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]                                                                                                                             |
| ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07 [v:11]                                        | ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّهُونَ وَٱلْأَرْضُ ثُمِعَ مِهِ وَمُمِنَ فَيْ وَهُو عَارَكُمٌ سَدَى عَالَ اللهِ اللهِ                                                                            |
| ﴿ وَيَقُولُونَ فِي ٓ أَنفُسِمٍ ۗ ۚ ﴾ [المحادلة: ٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۖ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُننُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                             |
| ﴿ قُلْ يَعْلَيْهِ ۗ اللَّذِينَ ۚ هَا دُوا إِن رَعْمَتُم اللَّهُمْ الْوَلِيبَاءَ لِللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فتمنوا المُوتَ إِن هُنهُمْ<br>كَا وَهُوَ النَّاسِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النَّاسِ فَتَمَنُّوا المُؤْتُ إِنْ فَتُنْمُ      | رُّ قُلْ يُعَايِّهُا اللِّيْنِ فَهُو أَمِنُهُ اللِّهِ مِن دُونِ<br>مُلَدُقُونَ ( اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مُنَّةً لِللَّهِ أَمَدُ أَرِيكًا رِمَا قَدَّ مِنَ أَلَا دِهِ مِنْ أَلَا |

| الصفحة                                                                        | السورة ورقم الآية                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّنَةِنِ | ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍّ فَأَرْجِعِ                                                                                                 |
| ك: ٣-٤] [٤-٣]                                                                 | ينقلِبْ إِلَيْكُ الْبُصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [المل                                                                                                     |
| ٥٦                                                                            | ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ١٤]                                                                                                                     |
| ٧٣                                                                            |                                                                                                                                                                |
| 97                                                                            | ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُشْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥] .                                                                                                 |
| ٩٨                                                                            | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَنْهَدُ, بِيمِينِهِ ۦ ﴾ [الحاقة: ١٩].                                                                                                |
| مَنَّا بِهِۦ﴾ [الجن: ١ - ٢] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    | ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ إِنَّا يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَ                                                                                      |
| νε                                                                            | ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩]                                                                                            |
| [٢٣ – ٢٧                                                                      | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِلْوِ نَاضِرَةً لَهِ إِنَّا إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢                                                                            |
| مَّنِيِّ يُمْنَىٰ﴾ [القيامة: ٣٦ _ ٣٦]                                         | ﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَكُ نُطْفَةً مِن                                                                                   |
| يْئًا مَّذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   | ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَ                                                                                             |
| 1.1                                                                           | ﴿ وَجَرَعُهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢]                                                                                               |
| 77                                                                            | ﴿ أَلَوْ يَجْعَلِ ٱلْأَرْضُ مِهَادُا ﴾ [النبأ: ٦]                                                                                                              |
| 77                                                                            | ﴿ وَجَنَّتِ ٱلفَافَا ( إِنَّ اللَّهِ اللَّهَا: ١٦]                                                                                                             |
| 1.7                                                                           |                                                                                                                                                                |
| 1.7                                                                           |                                                                                                                                                                |
| ۲۷                                                                            | هُ عَانَتُمُ اللَّهُ خَلَقَا أَمِرِ السَّمَاءُ ﴾ [النازعات: ٢٧]                                                                                                |
| نازعات: ۳۲ _ ۳۳ ] ۲۷                                                          | ﴿ وَالْجِبَالُ ارْسِلُهَا ﴿ يَهِمُ مِنْكُما لَكُوْ وَلِانْعُلِيكُو ﴾ [ال                                                                                       |
| 1.4[19                                                                        | ﴿ بَلُ رَانَ عَلَى قَلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين:                                                                                            |
| ٩٧                                                                            |                                                                                                                                                                |
| الزلزلة: ٧] ٢٠٤٠.                                                             |                                                                                                                                                                |
| Vξ[γ :                                                                        | الله مر ديف فعل ربك بِاصحابِ الفِيلِ ﴾ [الفيا<br>﴿ اَنَّا أَنَّ أَنْهُ اَنْهُ اَنَّ اَنَّ اَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٩٨                                                                            | ﴿ إِنَّ اعْطِينَاكِ النَّوْسِ ﴾ [الكوثر: ١]<br>هذا من المايمة أسم كل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                      |
| ٣٩                                                                            | <b>﴿فُلُ هُو الله احــُـدُ ﴾</b> [الإخلاص: ١]                                                                                                                  |



## فهرس الأحادبيث النبوتير

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحديث                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ»                                 |
| مَنَ عَلَيْهِ البَشَوُ»٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «إِنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنَ البَشَرِ آدَمَ»                                 |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ».        |
| 1 * 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيِ»                        |
| أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ          |
| عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»مَا بِالنَّوَاجِذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا             |
| کرفیهِ مْ عَلَى أَنْبِيَائِهِ مْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ مْ اللَّهِ اللَّ | ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِأ     |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ»              |
| \•V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | «كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبْر مَا بَعْدَكُمْ».      |
| : كِتَابُ الله ، وَسُنَّتِي » ١٠٨٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ا |
| ۸۳ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حَلوِهِ وَمُرَّهِ»                                                         |
| وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،            |
| ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مِنْهَا»مِنْهَا»                                                           |





| الصفحة | الحديث                                          |
|--------|-------------------------------------------------|
|        | «وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ   |
|        | «فَإِنْ لَمْ تَجِدينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ»     |
|        | ﴿يَأْبَى اللهُ وَالمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَا |
| ·      | «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي    |
|        | «يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا»              |

\*\* \*\* \*\*

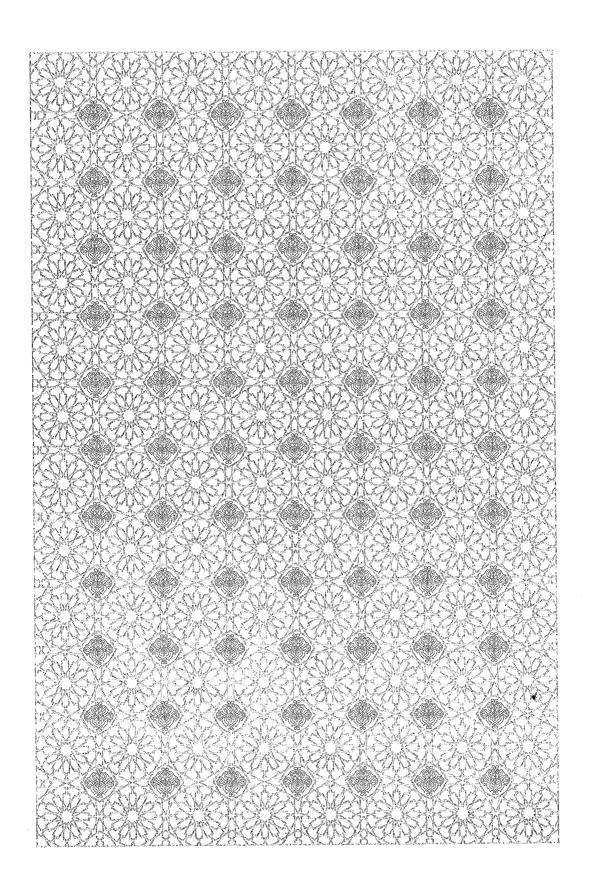

門原鄉北西



## فهرس الموضوعات

| الموضوع الصفحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ترجمة موجزة للإمام أبي القاسم بن جزي ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صور المخطوط المستعان به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مقدمة المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القَاعِدَةُ الأُولَى فِي الكَلامِ فِي الإِلَهِيَّاتِ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ اللهِ تَعَالَى٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ المَسْلَكُ الأَوَّلُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا نَصَبَهُ مِنَ الْآيَاتِ فِي أَنْوَاعِ المَوْجُودَاتِ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ الْمَسْلَكُ الثَّانِي: الاِسْتِدْلَالُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ اللهِ تَعَالَى تَشْهَدُ بِهِ الفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّوْحِيدِ النَّوْحِيدِ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّوْمُ النَّلُ النَّالُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النِّلُ النَّلُ النِّلُ النِّلُ النَّلُ الْمُعْلِمُ النَّلُ النَّلُ النَّلُلُ النَّلُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى النَّلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ النَّلُ الْمُعْلِمُ اللْمُ |
| ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ـ الوَجْهُ الرَّابِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى: ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





| الصفحة                                   | الموضوع                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٥                                       | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ عِيسَى وَلَدُ ا      |
| ξο                                       | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                               |
| ٤٥                                       | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                               |
| ٤٦                                       | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                              |
| ٤٦                                       | ـ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ                                           |
|                                          | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِ   |
| £7                                       | ـ الأُوَّالُ                                                       |
| £7                                       | ـ الثَّانِي                                                        |
| <b>{</b> 7                               | ـ القَّالِثُ                                                       |
| ٤٧                                       | ـ الرَّابِعُ                                                       |
|                                          | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَا  |
| ٤٧                                       | ـ الأُوَّلُ                                                        |
| ٤٧ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ـ الثَّانِي                                                        |
| ٤٧                                       | ـ القَّالِثُ                                                       |
|                                          | مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبَدَةِ الأَصْنَامِ وَالدَّلِيلِ عَ |
| ٤٨                                       | ـ الأُوَّلُ<br>                                                    |
| ٤٨                                       | ـ الثَّانِي                                                        |
| ٤٨                                       | - القَّالِثُ                                                       |
| ξq                                       | - الرَّابِعِ                                                       |
|                                          | مَسْأَلَةُ: فِي الرَّدِّ عَلَى المَجُوسِ وَالدَّلِيلِ عَلَى        |
| ٤٩                                       | ـ الاول الاول                                                      |

|                | Determination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&amp;</b> ( | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF |

|                                                        | الموضوع                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفح                                                  |                                                                                                         |
| ٤٩                                                     | ـ الثَّانِي                                                                                             |
| ی                                                      | الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِ الله تَعَالَم                                                |
| ٥٢                                                     | الدليل عَلَى إِنْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَوْجُه                                                        |
| ٥٢                                                     | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                                                    |
| ٥٣                                                     | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                                                    |
| 00                                                     | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                                                   |
| ٥٦                                                     | مَسْأَلَةٌ: فِي الأَسْمَاءِ الحُسْنَى                                                                   |
|                                                        | الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي تَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى                                                       |
|                                                        | تَنْبِيهٌ وَنَصِيحَةٌ: في أَلْفَاظ يُوهِمُ ظَاهِرَهَا التَّشْ                                           |
|                                                        |                                                                                                         |
| وَالْمُلائِكَةِ وَالأَثِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ ٢١        | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الكَلامِ فِي الأَنْبِيَاءِ                                                 |
| 74                                                     | الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ                                                         |
| ፕ <b>۳</b>                                             |                                                                                                         |
| ٦٣                                                     | 9 /                                                                                                     |
| 46                                                     | ـ الوَجْهُ الثَّانِي:                                                                                   |
| 78                                                     | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ:                                                                                  |
|                                                        | الفَصْلُ الثَّانِي: فِي إِثْبَاتِ نُبُوَّةٍ خَاتَمِ النَّبِيئِينَ                                       |
|                                                        | وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ رِسَالَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ خَمْسَة أَنُواعٍ                                      |
|                                                        | ري ع على عرف ورسانية ورببوية حمسه الواع<br>النَّوْعُ الأَوَّلُ: القُرْآنُ المَجِيدُ                     |
| ٧٧                                                     | بَعْنِي النَّانِي: مَا ظَهَرَ عَلَى يَكَيْهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِمِ مِرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مِرَ |
| نَ الْمُعْجِزُ ات ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | النوع التالِي. مَا طَهُر عَلَى يَدَيُّهُ صَالِلَهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ                                   |



| الصفحة                            | الموضوع                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                                | النَّوْعُ الثَّالِثُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضَائِلِ           |
| ٧٣                                | النَّوْعُ الرَّابِعُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ العَلَامَاتِ          |
| عَلَامَاتِ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠             | النَّوْعُ الخَامِسُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ بَعْدَهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ال |
| ٧٦                                | مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى اليَهُودِ بِسَبْعَةِ أَوْجُهٍ:                                  |
| ٧٧                                | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                                           |
| ٧٧                                | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                                           |
| ٧٨                                | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                                          |
| ٧٩                                | ـ الوَجْهُ الرَّابِعُ                                                                          |
| ٧٩                                | ـ الوَجْهُ الخَامِسُ                                                                           |
| ۸۰                                | ـ الوَجْهُ البَّادِسُ                                                                          |
| ۸۱                                | ـ الوَجْهُ السَّابِعُ                                                                          |
| `^*                               | الفَصْلُ الثَّالِثُ: في الإِيمَانِ بِالمَلَائِكَةِ                                             |
| Λξ                                | الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي تَوْقِيرِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ البَيْتِ                              |
|                                   |                                                                                                |
| ۸۷                                | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الكَلامِ فِي الدَّارِ الإَّخِرَةِ                                |
| نٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: ٨٩ ٨٩ | الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ المَعَادِ والدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِرُ          |
| ۸۹                                | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                                           |
| 9 •                               | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
| ٩٠                                | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                                          |
| 94                                | الفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَكُونُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ                                   |
| 47                                | الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي يَوْم القِيَامَةِ وَأُحْوَالِهِ                                      |

#### فهرس الموضوعات ، کیک

| الصفحة                                                                       | الموضوع                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                                                       | ـ الصِّرَاطُ                                                     |
| 9V                                                                           | ــ المِيزَان                                                     |
| ٩٧                                                                           | ـ الحِسَابُ                                                      |
| ٩٨                                                                           | ـ القِصَاصُ                                                      |
| ٩٨                                                                           | ـ الحَوْضُ                                                       |
| AA                                                                           | - الشفاعة                                                        |
| 99                                                                           | شَهَادَةُ الأَعْضَاءِ                                            |
| لنَّارِ ِ                                                                    | الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الجَنَّةِ وَا                           |
| تَعَالَىتَعَالَى                                                             | أَهْلُ الجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ                         |
|                                                                              | نَعِيمُ الجَنَّةِ دَائِمٌ لَا أَنْقِطَاعَ أَ                     |
|                                                                              | النَّارُ فَيْدُخُلُهَا الْكُفَّارُ وَالمُذْنِ                    |
| ُودًا دَائِمًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ                                           | الكُفَّارُ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ خُلُّ                       |
| 1                                                                            | لَا يُخَلَّدُ مُؤْمِنٌ فِي النَّار                               |
| 1.0                                                                          | خَاتِمَةُ الكِتَابِ                                              |
|                                                                              | مِنْ وَصَايَا الإِمَامِ ابْنِ جُزَيْ:                            |
| م، وَتَدَبُّرُ آيَاتِه، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيهِ ٢٠٧٠٠٠٠٠٠                     | ـ الأُوَّلُ: تِلَاوَةُ اللَّهُوْآنِ العَظِيـ                     |
| م، وَتَدَبُّرُ آيَاتِه، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيهِ                               | - الثَّانِي: قِرَاءَةُ أَحَادِيثِ رَهُ                           |
| ١٠٨                                                                          | وَاتَّبَاعُ سُنَّتِهِ                                            |
| لَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالاَقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ<br> | ـ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ أُخْبَارِ السَّ<br>مُ * نَادَهِ الْأُمُ |
| \ \ \ \                                                                      | محدثاتِ الا مُورِ                                                |
| ، وَالْاَسْتِقَامَةَ عَلَى الطاعَاتِ، وَتَجَنُّبُ المَعَاصِي                 | - الرابع. تقوَى اللهِ تعالى<br>مَالسَّ عُمَارِين                 |
| 1 * 9                                                                        | ر <i>ب</i>                                                       |



**|**-8≥€•



\*\* \*\* \*\*

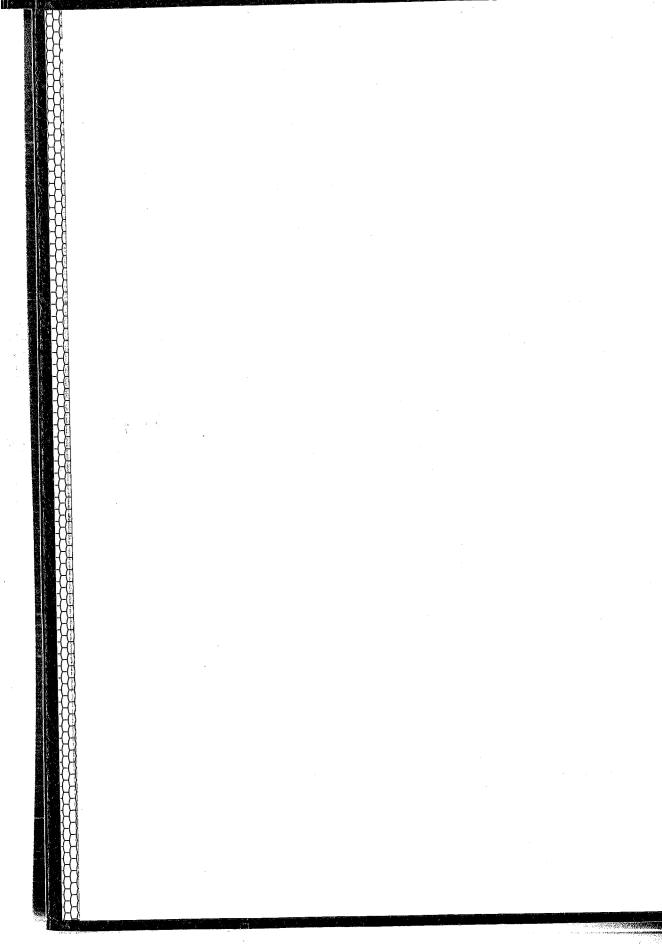